



www.st-mgalx.com

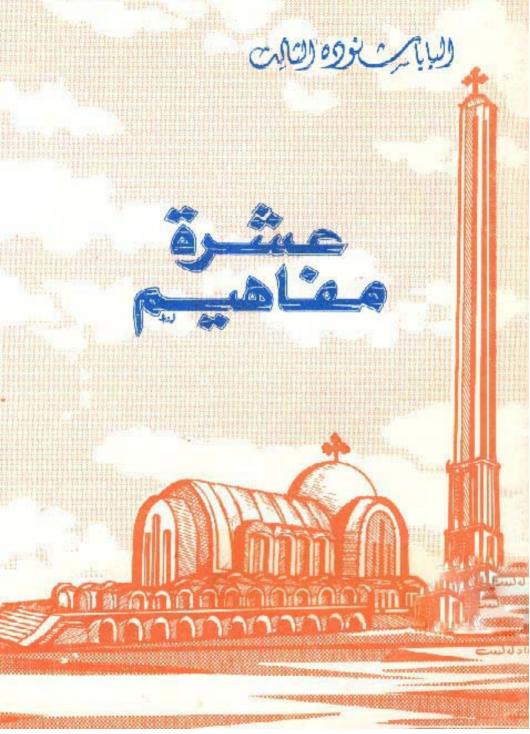

# البّابًا شِه وَطِيمُ التّالِث

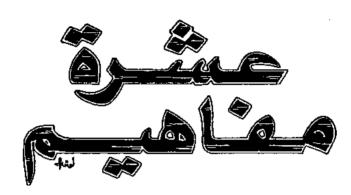

### How to understand ten Definitions By: H.H. Pope Shenouda III

1st. Print

Dec. 1993

Cairo

الطبعة الأولى ديسمبر ١٩٩٣ القاهرة



مَمَائِوَ مَمَاجِمِنَ لِنَّهُمَالُامِنَ وَلَالِعَرِضَّرُ الميساجا سشستودة المشاكمت باباالإيبكندية ويطن إلى الكائرة المرتبة

#### مقدمة الكتباب

ما أكثر ما تختلف المفاهيم في عصرنا الحاضر.

وكل إنسان يعبر عن رأيه الخاص. وقد يكون بين تلك الآراء تناقض واحد، سواء فى ذلك الكتّاب أو المفكرون أو الفلاسفة أو المرشدون... وقد يحتار شبابنا، أو حتى الكبار. و يسألون: أين الحقيقة؟

لذلك رأينا أن نصدر هذا الكتاب، الذى سيكون جزءاً من منهج مدارس التربية الكنسية في كنائسنا.

نتحدث فيه مع الشباب عن مفهوم القوة ، ومصادرها ، ومجالاتها : قوة الروح ، وقوة النفس ، وقوة الإرادة ، وقوة الأعصاب ، وقوة الشخصية عموماً ، وقوة الصلاة ، وقوة الإيمان . فليست القوة للجسد فحسب .. !

وكذلك نتحدث عن مفهوم الحرية ، وحدود الحرية ، وكيف أنه لا توجد حرية مطلقة . وإنما هناك الحرية التى تحترم الآخرين وحقوقهم ، كما تراعى القانون والنظام العام، وأيضاً وصايا الله ... الحرية الداخلية التى تحررت من الأخطاء ، ولا تضر نفسها .

نشرح أيضاً فى هذا الكتاب مفهوم الراحة والتعب، وكيف يمكن أن يتعب الجسد لتستريح الروح ويستريح الضمير. أو يتعب الإنسان لكى يريح غيره. كذلك مفهوم راحة الجسد، والراحة الأبدية.

يشرح الكتاب أيضاً مفهوم الطموح ، السليم منه والخاطيء .

و يشرح مفهوم الخطية ، وخطورتها ونتائجها على الإنسان ...

كما يوضح أيضاً مفهوم العثرة: متى تحسب عثرة؟ سواء إن كانت سبباً في الحنطية، أو تسهيلها أو مذاقتها. ومتى يكون الإنسان بريئاً من إعثار غيره. وما هي مصادر العثرة وأنواعها.

كذلك يشرح الكتاب مفهوم الحب والصداقة، والفرق بين الحب والشهوة. والصداقة الحقيقية التي لا تضر.

كذلك يتحدث الكتاب عن مفهوم الوداعة وأهميتها، والفرق بين الوداعة والطراوة في الطبع، والعلاقة بين الوداعة والشجاعة، والمجالات التي يفقد فيها الإنسان وداعته.

يشرح الكتاب أيضاً مفهوم الحق بكل معانيه. ويتحدث عن خطورة أنصاف الحقائق. والعلاقة بين الحق والعدل، والحفاظ على حقوق الآخرين، وما معنى الدفاع عن الحق وكيف يكون. كما يذكر أن الحق هو الله، من يبعد عن الحق، يبعد عن الله.

ويختم الكتاب بفصل عن مفهوم المعرفة: النافع منها ، والضار.

وختاماً نرجو من الله أن يكون هذا الكتاب قد أدى الغرض منه، لمنفعة شعبنا وأولادنا.

البابا شنوده الثالث

ديسمبر 1998



# $\bigcirc$

# مفهوم القشوة

طبعاً القوة صفة محبوبة . وكل إنسان يحب أن يكون قوياً . والمفروض في أولاد الله أنهم أقوياء .

ولكى نتحدث عن مفهوم القوة ، نذكر النقط الآتية :

### ١- القوة صفة من صفات الله

فى الثلاث تقديسات نقول «قدوس الله القوى .. » وفى تسبحة البصخة نقول «لك القوة والمجد » القوة والمجد » ونحن نختم الصلاة الربية بقولنا «لأن لك الملك والقوة والمجد » (مت ٦: ١٢). وحينما تحدث الوحى الإلهى عن روح الله ، قال «روح المشورة والقوة » (أش ١١: ٢) ... وعملية الخلق ، وإقامة الموتى ، وكل المعجزات دليل على قوة الله ...

ومادام الله قوياً، ونحن قد خلقنا على صورة الله، وعلى شبهه ومثاله (تك ١: ٢٧). إذن المفروض فينا أن نكون أقوياء. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية وهي:

### ٢ ـ الله قوي ، وهو أيضاً مصدر كل قوة حقيقية :

ولذلك نردد فى تسبحة البصخة قول المرتل فى المزمور «قوتى وتسبحتى هو الرب، وقد صار لى خلاصاً» (مز١١٨: ١٤). ويقول المزمور أيضاً «أحبك يا الله قوتى». وفى ترجمات أخرى «أحبك يا الله يا قوتى» (مز١١). ولهذا يقول الوحى الإلهى فى سفر زكريا النبى «لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحى قال رب الجنود» (زك؟: ٥). لهذا كله قال الكتاب «اختار الله ضعفاء العالم ليخزى بهم الأقوياء» (١كو١: ٢٧)... فلماذا؟ قال القديس بولس «ليكون فضل القوة لله لا منا»

( ٢ كو ٤ : ٧ ) . ولكي يكون الله مصدر قوتنا ، ما أجمل أن نقول مع بولس الرسول :

### « أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقو يني » (في ١٣:٤).

نعم، نحن نرید أن نكون أقویاء، ولكن لیكن الله هو مصدر قوتنا. هو الذى يقوینا. لا نعتمد على قوتنا الخاصة، بل على قوته هو. نقف أمامه كضعفاء، لنأخذ القوة منه. أتذكر أننى كتبت مرة فى مذكرتى:

« قال الشيطان لله: اترك لى الأقوياء فإننى كفيل بهم. أما الذين يشعرون بضعفهم، فإنهم يلجأون إليك، ويحاربوننى بالقوة التى يأخذونها منك، فلا أقدر عليهم » ...

## مصادرالقوة

طبعاً المصدر الرئيسي هو الله وحده . وهكذا قال الرب لتلاميذه «ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع ١ : ٨) . وقال بولس الرسول «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني» (في ؟ : ١٣).

كل الأسباب التى قد يذكرها البعض: من جهة قوة الشخصية ، وقوة الفكر، وقوة النفس ، وقوة الإرادة ، وقوة الروح ... كلها من غير الله لا تأتى بنتيجة . لأن السيد الرب قد قال :

### « بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً » (يو ١٥: ٥).

ولكن إذا دخلت قوة الله في حياتك، ستظهر إذن في كل تلك الأمور.. اطلب إذن القوة من الله، لكي تغني بتلك التسبحة الجميلة:

« قوتى وتسبحتى هو الرب . وقد صار لى خلاصاً » (مز١١٨ ) .

لهذا قد يستغرب البعض عندما يسمعون الرب يسوع يقول لتلاميذه «من يؤمن بى ، فالأعمال التى أنا أعملها ، يعملها هو ، و يعمل أعظم منها » (يو١٤: ١٣)!! ولكن هناك فارق هام جوهرى وهو:

السيد المسيح يعمل المعجزات بقوته الذاتية.

#### أما المؤمنون فيعملون المعجزات بقوته هو.

وقد تكون المعجزة عظيمة جداً ، ولكنها ليست بقوتهم هم ، إنما بقوة الرب العامل فيهم ، هذا الذي قال لهم «بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئاً » (يو١٥: ٥) .

المفروض أن يكون أولاد الله أقوياء، ولكن على شرط أن يكون مصدر قوتهم هو الله نفسه. ولا يكونون أقوياء يعتمدون على قوتهم الخاصة أو يفتخرون بها...

#### هذا شرط أساسي في قوة أولاد الله.

انظروا إلى داود: كان بلا شك أضعف من جليات الجبار المفتخر بقوته. كما كان ينسب كل القوة الله، إذ قال لذلك الجبار «أنت تأتى إلى بسيف ورمح وبترس، وأنا آتى إليك باسم رب الجنود... اليوم يحبسك الرب فى يدى... لأن الحرب للرب، وهو يدفعكم ليدنا» (١صم ١٧: ٤٥- ٤٧).

وهكذا انتصر داود على جليات. لأن جليات كان يحارب بقوته البشرية. أما داود فكان يحارب بقوة الله.

### كذلك فإن الروحيين ، في كل أعمالهم ، ينسبون القوة إلى الله .

إن القديس بطرس و يوحنا ، لما أقاما الأعرج عند باب الجميل ، التف الناس حولهم مذهولين من المعحزة ، قال القديسان للشعب «ما بالكم تتعجبون من هذا؟! ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو بتقوانا قد جعلنا هذا يمشى؟! » (أع ٣ : ١٢) ، ثم وجها أنظار الناس إلى السيد المسيح الذى صلبوه «وبالإيمان باسمه ، شدد إسمه هذا الذى تنظرونه ... وأعطاه الصحة أمام جميعكم » (أع ٣ : ١٦) .

### الله قوته غير محدودة . والبشر أقو ياى بالله .

وهناك فصل من رسالة القديس بولس الرسول نتلوه في سيامة الرهبان ، نقول لهم فيه «أخيراً يا أخوتي. ، تقووا في الرب ، وفي شدة قوته . البسوا سلاح الله الكامل ، لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس » (أف ٦: ١٠، ١١) ... وكأننا نقول لهم أنكم مقدمين على حرب مع الشيطان وجنوده تحتاج إلى قوة . وهذه القوة لابد أن تكون القوة الإلهية التى تقويكم .

### ما هي إذن عناصر القوة التي يجب أن تتصفوا بها؟

### فسوة السروح

يظن بعض الشباب أن القوة تعنى القوة الجسدية، التي يظهر بها أبطال الملاكمة والمصارعة والكاراتيه. قوة من نوع قوة شمشون الجبار (قض ١٣: ١٦).

\* ولكن ليست القوة الجسدية هي كل شيء.

بل أن كثيرين من الأقوياء بالجسد، كانوا ضعفاء.

إن شمشون الجبار الذى انتصر بالجسد على كثيرين ، كان ضعيفاً أمام إغراء دليلة وحبه لها . وقد ضعف أمام إلحاحها ، فكشف لها سره ، فحلقت شعره ، وسلمته لأيدى أعدائه ، ففقأوا عينيه ، وأوثقوه بسلاسل ، وجعلوه يطحن فى بيت السجن (قض ١٦ : ٢١) .

وداود الذى هزم جليات الجبار ( ١صم ١٧) ، وكان منذ صباه «جبار بأس ورجل حرب» ( ١صم ١٦: ١٨). هذا الجبار كان ضعيفاً أمام جمال بثشبع، فسقط وأخطأ. واستحق أن يعاقبه الرب، وقد جعل أعداء الرب يشمتون ( ٢صم ١٢: ٧- ١٤).

هنا ونقرأ ما قاله القديس يوحنا الحبيب للشباب في رسالته الأولى:

« كتبت إليكم أيها الشباب (الأحداث) لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيكم. وقد غلبتم الشرير» (١يو٢: ١٤).

هنا نوع آخر من القوة وهو أن تغلب الشرير ( أي الشيطان ) .

#### \* إذن القوى هو الذي يغلب الخطية .

ويغلبها لأن كلمة الله ثابتة فيه. لأن وصية الله ثابتة فى قلبه. أما الإنسان المغلوب من الخطية، فلا نستطيع أن نقول عنه إنه قوى. توجد نقطة ضعف فيه، يستطيع الشيطان أن يدخل منها ويهزمه...

الروح القوية تنتصر على الجسد، وعلى المادة والشيطان.

مهما تعرضت لحروب روحية قوية ، تقاوم حتى الدم (عب ١٢: ١٤)، وتجاهد وتطلب معونة من الله ، ولا تستسلم مطلقاً ، حتى تنتصر، كما فعل يوسف الصديق (تك ٣٩).

الروح القوية لا تسمح لنفسها أن تستعبد لعادة من العادات. ولا تقبل أن تنهزم مهما كانت الحرب عنيفة ... ومهما كان خداع الشيطان، ومهما كانت حيله ... إنها أقوى من إغرائه ومن كل خداعه وحيله .

كذلك المغلوب من إحدى العادات، هو إنسان ضعيف...

المغلوب مثلاً من عادة التدخين، أو من المسكرات، أو الواقع تحت سلطان إدمان المخدرات، ليس هو قوياً، لأنه ضعيف أمام كل هذه العادات. وهو أمامها لا يمكن أن يملك السلطان على إرادته. بل العادة أو الإدمان لهما السلطان على إرادته وتصرفاته، وقد يقودانه إلى الجرعة.

### وت وة النفس

### النفس القوية لا تقلق ، ولا تضطرب ، ولا تخاف ، ولا تنهار ، ولا تتردد ...

إنها كالجنادل فى النهر، تصدمها المياه والأمواج، على مدى السنين والقرون، وهى ثابتة فى مكانها. وكالجبال تصدمها الرياح والأمطار والسيول، دون أن تتأثر... هكذا الإنسان القوى فى نفسيته: يقول مع داود النبى «إن يحاربنى جيش، فلن يخاف قلبى، وإن قام على قتال، ففى ذلك أنا مطمئن» (مز٢٧: ١).

الإنسان القوى هو إنسان صامد، أمام المشاكل العويصة، وأمام التهديدات. هو قوى من الداخل، مهما كان الضغط من الخارج.

### أما الضعيف ، فإنه يتخيل مخاوف ، وينزعج بسببها .

وربما لا يكون لها وجود! ولكنه بسبب خوفه الداخلي، يتوقع أن تأتيه المتاعب، فيتعب بدون سبب!!

الإنسان القوى لا يضع أمامه احتمال الفشل أو الإنهزام. كما قال القديس بولس

الرسول «إن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة» (٢تى ١: ٧) «لذلك لا نفشل» (٢كو٤: ١٦) ... كل هذه لا تدخل إلى القلب فتتعبه .

### الإنسان القوى يتعامل مع الضيقات وهي خارجه .

أما الضعيف فيدخلها إلى قلبه وأعصابه فتتعبه.

هذه هي قوة النفس التي اتصف بها الناجحون في حياتهم.

الطالب الضعيف يدخل إلى الامتحان. فإن وجد سؤالاً صعباً ، يعرق ويتصبب ويدوخ ، وينسى كل ما كان قد حفظه!! أما الطالب القوى فيفكر فى الحل ، ويبدأ بالسهل فيتقوى ، ويعود إلى الصعب ليحله ...

### في الواقع إن المفهوم الحقيقي للقوة ، ينبغي أن يتركز على القوة الداخلية .

فقد يبدو البعض قوياً من الخارج، بينما هو ضائع تماماً من الداخل. قد يسمع كلمة إهانة، فيقول من الخارج «الله يسامحك»... بينما فى الداخل يتقد غضباً وحقداً ... إن تحويل الحد الآخر (مته: ٣٩) ـ كما قال أحد القديسين ـ هو الحد الداخلى، أعنى الاحتمال فى الداخل، والمسامحة الداخلية، ولوم النفس.

### أيضاً القوة الداخلية هي الانتصار على النفس من الداخل.

فليس القوى هو الذي ينتصر على الآخرين، إنما هو الذي ينتصر على نفسه.

وكما قال أحد القديسين: إن القوة الغضبية قد وضعت في الإنسان، لا لكى يغضب على الآخرين، إنما لكى يغضب على نفسه إذا أخطأ.

وحسناً قيل في المزمور «كل مجد إبنة الملك من داخل» (مزه؛). فإذا انتصرت على نفسك من الداخل، يمكنك أن تنتصر على كل الأمور الخارجية ... حينئذ يمكنك أن تغلب كل الأعداء الخارجيين. وصدق القديس يوحنا ذهبي الفم حينما قال «لا يستطيع أحد أن يؤذي إنساناً، ما لم يؤذ هذا الإنسان نفسه » ...

\* إذن من عناصر القوة ضبط النفس.

الذي يضبط لسانه هو إنسان قوى ، حسب شهادة القديس يعقوب الرسول (يع ٣:

٢). وما أكثر الأشخاص الذين نقطة الضعف فيهم هى أخطاء اللسان. و يدفعوا ثمن ذلك غالباً.

كذلك الإنسان القوى هو الذى يستطيع أن يضبط أفكاره. فلا تهزمه الأفكار، وتسرح به حيثما تشاء، وتوقعه في خطايا كثيرة.

والإنسان القوى هو الذى يضبط نفسه وقت الغضب. ويضبط نفسه وقت الصوم، من جهة الطعام والشراب. ويضبط نفسه من جهة الوقت، فلا يضيعه في المتعة واللهو، ويفشل في مسئولياته...

## فتوة الاعصاب

### \* هناك لون آخر من القوة ، هو قوة الأعصاب.

الإنسان الضعيف الأعصاب: أقل كلمة تثيره وتهيجه، وتجعله يفقد هدوءه، ويفقد سيطرته على نفسه، ويخطىء فى تصرفاته وفى ألفاظه، ويكون موضوع نقد من الآخرين ... لأن أعصابه ضعيفة لم تحتمل، مهما كان قوياً فى نواح أخرى.

حقاً إن الأعصاب مسألة جسدية، ولكن العامل النفساني يؤثر عليها. فالإنسان الواقع في عبة الواقع في عبة الواقع في عبة الذات، وفي الكرامة الشخصية: أقل كلمة تلمس كرامته، أو يظن أنها تلمس كرامته، تعب أعصابه، لأن أعصابه لا تستطيع أن تحتمل.

### مسألة الأعصاب هي نقطة ضعف فيه.

لذلك قال الرسول: يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء (روه1: ١). فالذى يعتدى على غيره هو الشخص الضعيف، بينما الذى يحتمل القوى. هو الجبل الراسخ الذى لا تثيره أخطاء غيره ضده.

هذا الجبل مهما ألقى أحد عليه طوباً ، يبقى راسخاً لا يتزعزع .

أما الذى يثور ويحاول أن ينتقم و يسيء إلى غيره، هو إنسان مغلوب من ذاته، وليس مغلوباً من غيره. أقل كلمة تتعبه وتفقده هدوءه وتتلف أعصابه. أما القوى ، فهو قوى في أعصابه ، وقوى في احتماله .

إذن الذي يحتمل هو القوى . والذي يهين غيره هو الضعيف .

ليتك إذن تمتحن نفسك ، وترى ما هى ضعفاتك ، وتبذل كل جهدك فى الانتصار عليها ... إن القوى ليس هو الشخص الذى ينتصر على غيره ، إنما هو الذى يستطيع أن ينتصر على نفسه . لأن البعض يظن أنه منتصر وقوى من الخارج . بينما هو فى داخله ضعيف ومهزوم .

ليس فقط يحتمل إساءات الناس، إنما أيضاً يحتمل الأحداث والمشاكل.

يحتمل المتاعب التي تتعب غيره. يحتمل الأمراض والضيقات والحوادث.

لقد كان السيد المسيح قوياً فى احتماله . كان قوياً فى احتماله التحدى وهو على الصليب ، ... وهكذا نقول له فى الصليب ، ... وهكذا نقول له فى القداس الإلهى « احتملت ظلم الأشرار » .

إن الاعتداء سهل. يمكن لأى إنسان ضعيف النفسية أو ضعيف الخلق أن يعتدى على غيره. أما القوى فهو الذي يحتمل.

فى الحياة الزوجية : إن كان الطرفان ضعيفين لا يحتملان ، قد يخرب البيت ! أما إذا كان أحدهما على الأقل قوياً ، يمكنه أن يحتمل الطرف الآخر، حينئذ يمكن أن يستمر السلام بينهما ...

قد يوجد إنسان ضعيف ، لا يحتمل . ممكن أن خبراً معيناً يجعله ينهار: يؤثر على أعصابه ، على نفسيته ، على أفكاره . صحته لا تحتمل ، يرتفع ضغط دمه ، أو قلبه لا يحتمل . وربما يقع على الأرض . لم تكن له القوة التي يحتمل بها ذلك الخبر!! ننتقل إلى نقطة أخرى :

### فتوة المحسبة

يقول الكتاب «المحبة قوية كالموت... مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة . والسيول لا تغمرها» (نش ٨: ٦، ٧).

المحبة قوية من الناحية الإيجابية ، فيما تقدمه من بذل وعطاء ، وتصل إلى بذل

الذات من أجل من تحبه ...

وهى قوية ـ من الناحية السلبية ـ فى احتمالها لأخطاء من تحبه، مهما فعل. ولذلك قال عنها الرسول «المحبة لا تسقط أبداً» (١كو٣: ٨).

أما الإنسان الذي يفقد محبته لصديق أو حبيب، بسبب كلمة قيلت أو تصرف مخطىء، فقد تكون محبته ضعيفة.

المحبة استطاعت أن تصعد على الصليب، لكى تخلص وتفدى.

المحبة القوية احتملت انكار بطرس، وشك توما، وهروب التلاميذ وقت القبض على المعلم الصالح... المحبة القوية يمكن أن تشمل الأعداء والمسيئين، وتبارك لاعنيها (مته).

### فتوة الشخصية

### من أبرز ما يميزها قوة العقل والفكر.

إنسان قوى فى ذكائه ، فى سرعة البديهة ، فى قوة الإقناع ، فى روعة الفهم والاستنتاج . له قوة الحجة ، وقوة الأسلوب ، وقوة الذاكرة ... لذلك إذا دخل فى أى موضوع ، يسنده بالفكر القوى ، الذى يمكن أن يجذب الآخرين فيخضعون لمنطقه . لا يسير وراء كل شائعة ، ولا وراء كل مذهب . بل يفكر و يفحص الأمور جيداً ، فى ذكاء و يتمسك بما هو أفضل ... و بذكائه وفهمه ، يكون ناجحاً فى كل مسئولية تعهد إليه . و يقف قو يا أمام المشكلة ، لا تهزمه ، بل يحلها ، أو يحتملها إلى أن تحل . أما الذى ينهار أمام المشاكل ، فليس هو قو يا .

★ الشخصية القوية التى لا تنقاد إلى مشورة خاطئة. هى التى تؤثر فى غيره، دون أن تكون تحت تأثير الغير، إلا مشورة الروحيين... وليس معنى القوة فى الشخصية أن يكون الإنسان عنيداً صلب الرأى، بل أن يكون قوياً فى الخير. سهلاً فى التفاهم، ولكن ليس ألعوبة فى أيدى الغير.

هناك أشخاص لهم القوة التي تؤثر في الغير. وهؤلاء هم الذين يصلحون للخدمة

وللقيادة. بعكس الإنسان الضعيف في تفكيره، فإنه مهما كان قوياً في جسده، أو عظيماً في مركزه، يمكن أن يقوده شخص آخر إلى جواره، يكون أذكى منه وأعمق فكاً...

قد تحدث مشكلة لإنسان، ويرفض كل نصيحة، ومهما قيّل له لا يقتنع... إلى أن يحدثه شخص آخر، فيؤثر عليه. ويستمع لنصيحته. كلماته قوية وفعالة، ولها تأثيرها، ولا ترجع فارغة...

### قوة التأثير هذه تنفع في الإرشاد الروحي وخدمة الكلمة وجذب الآخرين.

له قوة الكلمة ، وقوة التأثير على الغير، ويستطيع أن يجذب النفوس إلى الله.

وكلمت لا ترجع فارغة (أشهه: ١١) بل باستمرار تأنى بشهر. من أمثلة هذا النوع، كان القديس بولس الرسول، ومارمرقس، والقديس أثناسيوس الرسولى الذى وقف ضد الأريوسيين، ونشر الإيمان السليم.... وكذلك كل أب كاهن روحى عميق في تأثيره الروحى، وكل واعظ وخادم ناجع في خدمته.

ونريد أن نقول إن الوداعة لا تتعارض مع القوة.

فقد كان السيد المسيح قوياً ووديعاً فى نفس الوقت .

كان «لا يخاصم ولا يصيح» وفي نفس الوقت كانت له قوة الإقناع وقوة الشخصية. وكان يفحم مقاوميه في كل حوار.

### اقسوة الإرادة

من مظاهر القوة أن تكون للشخص قوة إرادة، قوة عزيمة. يستطيع إن أراد، أن ينفذ... فإذا دخل في تدريب مثلاً: يمكنه إذا بدأ، أن يستمر وينفذ. أما الإنسان الضعيف، فقد يريد ولا يستطيع. وقد يبدأ ولا يستمر.

ومن مظاهر الإرادة ، ضبط النفس .

فالإنسان القوى يمكنه أن يضبط نفسه ، سواء فى وقت الغضب ، أو رغبة الأنتقام . كذلك يضبط نفسه أمام الشهوة ، وعندما يُحارب بأية خطية .. القوى يمكنه أن يضبط لسانه ، وأن يضبط حواسه ، ويضبط فكره .

إن كان مريضاً بالسكر مثلاً ، يمكنه أن يضبط نفسه من جهة الأطعمة الممنوعة .. وهنا أقول: إن الإنسان الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه عن الطعام في مرض أو صوم ـ كيف يمكنه أن يضبط نفسه أمام أية شهوة أو أية خطية ؟!

### هناك إنسان قد يكون ضعيفاً أمام إغراء معين.

أمام إغراء وظيفى، أو إغراء مالى، أو إغراء شهوانى... لا يستطيع أن يحتمل. يغلبه ضعفه، أو تغلبه شهوته، فيسقط... وقد يرتد!!

آخرون يضعفون أمام المجد الباطل، أمام كلمات المديح والإطراء.

أما الشهداء والمعترفون فكانوا في منتهى القوة أمام كل الإغراءات.

## فت وة الصكلة والإيمان

### نوع آخر من القوة ، هو قوة الصلاة .

الصلاة القوية فى إيمانها ، وفى حرارتها ، وفى انسحاقها وفى روحياتها ، التى يمكن أن تصعد إلى السماء وتأتى بالاستجابة .

كثيرون يشعرون بقوة الشخص الذى له مثل هذه الصلاة، ويلجأون إليه فى مشاكلهم لكى يحلها الله لهم على يديه ...

صلاة الآباء الرسل كانت قوية جداً ، لدرجة أنه قيل عنهم «ولما صلوا ، تزعزع المكان الذى كانوا مجتمعين فيه ، وامتلأ الجميع من الروح القدس » (أع ٤: ٣١). إنها الصلاة القوية التى تصعد إلى فوق ، وتستطيع أن تدخل إلى عرش الله ، وتأخذ منه ما تريد...

أترى هل لك مثل هذه الصلاة، التي قد يلجأ إليها الآخرون... يمكنك أن تقرأ عن مثل هذه الصلاة في سير القديسين، الذين ائتمنوا على مخازن الله، فكانوا يأخذون منها

بصلواتهم ويمنحون الناس ...

الصلاة القوية ، صلاة حارة ، مملوءة بالإيمان .

إن الإيمان القوى بمنح الصلاة قوة .

وقوة الصلاة مع قوة الإيمان، تعملان معاً.

بقوة الإيمان مشى بطرس على الماء. ولما ضعف إيمانه بدأ يغرق. فأنقذه الرب ووبخه قائلاً «يا قايل الإيمان، لماذا شككت؟» (مت ١٤: ٣١).

الإيمان القوى يستطيع أن يصنع المعجزات. يكفى قول الكتاب:

#### « كل شيء مستطاع للمؤمن » (مر ٩: ٣٣).

أليشع ذهب مع المرأة الشونمية، وهو واثق أنه سيقيم ابنها ( ٢مل ٤ : ٣٥). وهكذا فعل إيليا مع أرملة صرفة صيدا وأقام ابنها ( ١مل ٢٧ : ٢٢).

الإيمان القوى يؤمن أن الرب سيأتى، ولو فى الهزيع الرابع من الليل. ولابد سيعمل عملاً ... إنه يؤمن أن لعازر سيقوم، ولو بعد أربعة أيام من دفنه.

إنه إيمان لا يتزعزع مهما (تأخر) الله عليه ، أو خيّل إليه أن صلواته لم تستجب . إيمان لا يشك في محبة الله ، مهما أحاطت به الضيقات واستمرت ، ومهما «على ظهره جلده الخطاة وأطالوا إثمهم» (مز ١٢٩).

قوة الإيمان ليست فقط من جهة الثقة بعمل الله .

#### بل تظهر قوة الإيمان في مواجهة الهراطقة.

مثل قوة إيمان القديس أثناسيوس الذي وقف ضد أفكار الأريوسيين، وكل ما قدموه من شكوك. ولكن الإيمان الذي كان في قلبه، كان أقوى من كل شكوكهم ...

بعكس الإيمان الضعيف الذي لا يصمد أمام الشك، ولا يصمد أمام البدع والهرطقات.

# ٥ مفهوم الحرية

نود في هذا الباب أن نعرض على التوالى بعض المفاهيم، لأمور معينة في الحياة الروحية، والحياة الاجتماعية.

وسنبدأ بموضوع الحرية ونناقشه معاً ، مع أبنائنا الشباب :

أُولاً : إن الله يحب لكل إنسان أن يكون حراً.

وقد خلق الإنسان بإرادة حرة . وقال له في آخر سفر التثنية :

« انظر . قد جعلت اليوم قدامك : الحياة والخير، والموت والشر... أشهد عليكم اليوم السماء والأرض . قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة . فاختر الحياة ، لكى تحيا أنت ونسلك . إذ تحب الرب إلهك ، وتسمع لصوته وتلتصق به ، لأنه هو حياتك ... » (تث ٣٠ ـ ٢٠ \_ ) .

#### \* \* \*

### ثانياً : يقابل الحرية حسابٌ ومسئولية .

فالإنسان أو الكائن غير الحر، لا يحاسب على أفعاله. أما مع الحرية فيوجد حساب على كل ما يفعله الإنسان خيراً كان أو شراً. فينال المكافأة على أعماله الخيرة. كما توقع عليه العقوبة فى أعماله الحاطئة أو الشريرة.

آدم وحواء كانا حرين. وأمامهما وصية الله. يمكن أن يطيعاها أو يخالفاها. وقد خالفا الوصية. وأوقع الله على كل منهما عقوبة مسببة (تك٣: ٩- ١٩).

والعقوبة على الخطأ الذي يفعله الإنسان بحريته، هي عقوبة مزدوجة: على الأرض وفى السماء. وقد ينجو الإنسان من العقوبة على الأرض. ولكن تبقى العقوبة في العالم الآخر قائمة، لا تمحى إلا بالتوبة (لو١٣: ٣، ٥).

كما أن الخير الذى يفعله الإنسان بحرية إرادته ، له مكافأة مزدوجة أيضاً . وإن لم ينل الإنسان مكافأة على الأرض ، فأجره محفوظ فى السماء «أبوك الذى يرى فى الحفاء يجازيك علانية » (مت ٦ : ٤ ، ٦ ) .

\* \* \*

### ثالثاً: ليس من حقك إطلاقاً أن تنال حرية مطلقة.

فأنت حرّ فى كل ما تفعله، بحيث أنك لا تعتدى على حقوق أو حريات الآخرين. وبحيث أنك لا تكسر وصايا الله، ولا تخالف القانون والنظام العام الذى جُعل من أجل سلامة وراحة الآخرين...

فليس من حقك مثلاً أن تركب سيارة وتخالف قواعد المرور، وتقول: أنا حر، أسير حيثما أشاء!! وليس من حقك أن ترفع صوتك فى ضوضاء تزعج بها الآخرين، وتقول: أنا حرّ أرفع صوتى كما أشاء!! وليس من حقك أن تأخذ معك ورقة تغش بها فى الامتحان، وتقول أنا حرّ، استعمل ما أشاء من أوراق!!

كذلك كما تستخدم حريتك ، بحيث لا تضر الآخرين ولا تخالف النظام العام. فأنت أيضاً من حقك أن تستخدم حريتك، بحيث لا تضر نفسك.

لأن نفسك ليست ملكاً لك. إنها ملك لله الذى خلقها وفداها، وملك أيضاً للمجتمع الذى رعاك ورباك، وله عليك حقوق يجب أن تؤديها...

ولذلك فقتل الإنسان لنفسه بالانتحار، جريمة يعاقب عليها الله. ولا يوافق عليها القانون. ونفس الوضع ينطبق على من يضر نفسه عن طريق التدخين أو المخدرات. فليس من حقه أن يقول أنا حرّ، أدخن كما أشاء، وأتعاطى المخدرات كما أشاء!!... لأنه ليس من حقه أن يجرم المجتمع من وجوده مؤدياً واجبه نحو المجتمع.

\* \* \*

### رابعاً: الضوابط التي توضع على الحرية، هي لفائدتك وليست لتقييدك.

ومن فائدتها أنها تمنعك عن الإضرار بنفسك، ومن الإضرار بغيرك، ومن الإضرار بالمجتمع، ومن مخالفة وصايا الله ... النهر له شاطئان، لا يقيدان مجراه، وإنما يحفظانه.

وإذا لم تكن للنهر شواطىء، فإنه سينسكب ويفيض على الجانبين، ويغرّق الأرض، ويحولها إلى مستنقعات. أترى يستطيع أى نهر أن يحتج على وجود شاطئين له، ويقول إنهما يقيدان حريتى؟!

كذلك أنت: الشاطئان بالنسبة إليك، هما وصايا الله، وقوانين أو تقاليد المجتمع. أو الشاطئان هما الدين والتربية. وكلاهما لفائدتك. فالطفل الذى يرفض التربية، ويحسبها تقييداً لحريته، والشاب الذى يرفض نصيحة أبويه أو معلميه أو مرشديه، ويحسبها تقييداً لحريته، لابد أنه سيفسد، ويفقد الطريق السليم السقى، ويضل ... فهل الضلال هو إسم آخر للحرية، أو نتيجة لها؟!

#### \* \* \*

### خامساً : الحرية الحقيقية هي أن يتحرر الإنسان من الأخطاء.

فيتحرر من الحطايا والسقطات ، ويتحرر من العادات الرديئة . يتحرر قلبه من كل المشاعر الرديئة ، ويتحرر عقله من الأفكار المنحرفة ومن كل خطأ فكرى ... يتحرر أيضاً من الخضوع للشيطان وكل أعوانه . ويتحرر من تأثير الصحبة الرديئة والمعاشرات المفسدة . ويتحرر من كل قيادة تفرض سلطانها على إرادته ، لتقوده حسب هواها فى مسيرة منحرفة .

هذه هى الحرية ، التى قال عنها الكتاب « إن حرركم الإبن ، فبالحقيقة تكونون أحراراً » (يو٨: ٣٦).

#### \* \* \*

سادساً: الذى يتحرر داخله من الخطيئة، يمكنه أن يستخدم الحرية الخارجية بطريق سليم.

فمثلاً الذى يتحرر من الكراهية والقسوة والعنف والظلم، يستطيع أن يستخدم حريته فى التعامل مع الناس بطريق سليم. أما إن كان ظالماً أو قاسياً، وقال أريد أن استخدم حريتى فى التعامل كما أشاء... فإنه سوف يؤذى غيره بقسوته و بظلمه، أو

بعدم تحرره من القسوة والظلم ...

كذلك الذى لم تتحرر عفته من الشهوات الجسدية ، فإنه حينما يستخدم حريته لتنفيذ شهواته ، لابد سيؤذى نفسه وغيره . وفيما يظن أنه يستخدم حريته ، يكون قد أضاف قيوداً جديدة على عفته ونقاوته .

وأيضاً الفتاة التى تقول ألبس كما أشاء، وأضحك وألهو كما أشاء. وبهذا الأسلوب تعثر غيرها وتسقطه، وتسقط هى أيضاً معه... هذه الفتاة لم تتحرر بعد من الداخل. لذلك تستخدم حريتها الخارجية بطريقة ضارة لها ولغيرها...

والطالب الذى يلعب طول العام ويهمل دروسه، ويقول أنا حرّ!! إنما يضر نفسه باسم الحرية الخاطئة ويفقد مستقبله. لأنه لم يتحرر فى الداخل من سيطرة اللهو عليه...

إذن نصيحتنا لك : استخدم حريتك لفائدتك وفائدة غيرك .

وتحرر أولاً من الداخل ، قبل أن تمارس الحرية الخارجية .

#### **\* \* \***

سابعاً: يضغط البعض على نفسه ، ليصل إلى الحرية الحقيقية.

فلا يعطى ذاته كل ما تطلب، لئلا يصل إلى تدليل النفس، ويفقد سيطرته على نفسه، وبالتالى يفقد حريته الحقيقية.

وهكذا يدخل هذا الإنسان فى تداريب روحية لضبط النفس، لضبط اللسان فلا يقع فى أخطاء. لضبط الأعصاب حتى لا يثور ويفقد فى غضبه معارفه وأصدقاءه. وأيضاً تداريب لضبط الفكر، حتى لا يسرح فى أمور تضره. بل يدخل فى تداريب لضبط الحواس، ولضبط الجسد بالصوم والسهر، وضبطه فى البعد عن الشهوات حتى لا ينساب فى الملاهى والملاذ الجسدية ويفقد روحياته.

هل يجوز أن يقول أحد أسلك حسب هواى، بحريتى، ولا بضبط نفسه ويغصبها على عمل الخير؟!

وإن سلك هكذا ، أيكون حراً أم مقيداً بشهواته ؟!

# ٣ معنهوم الراحَة والتعب

# أنسواع مسن السراحكة

موضوع الراحة ورد فى أول الكتاب المقدس، فى قصة الخليقة، حيث قيل «وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل الله خالقاً» (تك ٢: ١٢).

إنها الراحة الخاصة بإتمام العمل أو إكمال العمل.

إن كل شخص يكمل عمله ، يشعر براحة ...

والرب الإله استراح في اليوم السابع من عمله خالقاً .

واستراح فى يوم الأحد يوم القيامة، لإتمامه عمله فى الحلاص، فى تخليص الناس من الخطية والموت.

\* \* \* \*
 وتوجد راحة أخرى ينتظرها العالم، وهي الراحة الأبدية.

هذه التي سوف لا يكون بعدها تعب ولا مرض ولا شقاء، إلى الأبد... وكل الأسباب التي كانت تدعو إلى التعب تزول أيضاً.

\* \* \*

وهناك راحة أخرى تسبقها ، وهي راحة الإنسان بعد الموت .

حيث يستريح الإنسان من تعب هذا العالم. ويستريح من شغب الجسد وثقله. ومن الجو الشرير الموجود في البيئة والمجتمع. وكما يقول الكتاب... «... لكي يستريحوا من أتعابهم، وأعمالهم تتبعهم» (رؤ ١٤: ١٣) لذلك عندما يموت إنسان، نقول إنه تنبع ، أي استراح.

\* \* \*

### هناك أنواع أخرى من الراحة، أثناء حياتنا على الأرض.

فالتعب بلا شك له أنواع ، والراحة لها أنواع :

فهناك راحة للجسد، وراحة للفكر، وراحة للنفس، وراحة للقلب وللشعور. وأيضاً هناك راحة الضمير، وتوجد راحة نفسية، وراحة روحية. ونود أن نتكلم عن كل هذه بالتفصيل. ولنبدأ براحة الجسد.

### راحكة الجسك

إن الله نفسه أراد للجسد أن يستريح .

هو الذي خلق الجسد ، ويعرف أن طبيعته تحتاج إلى راحة . لذلك منحه اليوم السابع من الأسبوع لكي يستريح فيه . عملاً من الأعمال لا يعمل فيه . وقال عن راحة السبت «السبت إنما تجعل لأجل الإنسان ، وليس الإنسان لأجل السبت» (مر٢: ٢٧). وكذلك مواسم الرب وأعياده ، قال عنها «عملاً ما لا تعملوا» (٢٣٢: ٣، ٧) ... إذن لابد أن نعطى الجسد ما يحتاج إليه من راحة .

**\* \* \*** 

### راحة الجسد ليست خطية ، إنما هي وصية إلهية .

بحيث يتصرف الإنسان بعقل. لا يرهق الجسد بحيث يتعب فوق الطاقة. ولا يريحه أزيد مما يحتاج بحيث يصل إلى الكسل أو الخمول.

أتذكر أن أحد أساتذة الطب فى لندن قال لى «أنا لا أستطيع أن أمنعك عن الـ Over Work. الـ Hard work فطبيعة مسئوليتك تستدعى ذلك. ولكنى أمنعك عن الـ Hard work و يقصد بهذا أن العمل الذى يعمله الإنسان بعد أن يصل إلى الإرهاق فيجب حينئذ أن يقف ولا يستمر. وإن استمر بعد الإرهاق أو الإعياء، يكون هذا الـ Over work.

كما قال لى أيضاً البروفسور: إن العمل الذى تعمله بفرح ورضى، لا يؤذى قلبك. أما العمل الذى تعمله وأنت متضايق ومتبرم، فهو الذى يتعب صحتك. فالعمل بلذة لا يرهق...

**\* \* \*** 

### إذن هناك علاقة بين راحة النفس وراحة الجسد .

لو كانت النفس مستريحة ، تستطيع أن تحمل الجسد . ولو تعبت النفس ، لا يحتمل الجسد أقل مجهود . وفى راحة الجسد ، يقول بعض العلماء ، لا تترك الجسد يعمل مدة طويلة بلا راحة ، إنما وسط العمل الطويل اعطه فترات راحة ولو دقائق . وهذه يسمونها بالإنجليزية Break أى تكسر حدة العمل الطويل ، بشىء من الراحة .

\* <del>\*</del> \*

### الجسد أيضاً يتعبه المرض، ويجعله في حالة عدم احتمال.

وكثيراً ما يكون المريض في حاجة إلى راحة كاملة. يتعبه الكلام إذا هو تحدث. ويتعبه الإصغاء إلى كلام كثير. ويتعبه الصوت، والحركة. ويتعبه التفكير، والإلحاح من غيره... لذلك فإن غالبية المستشفيات تمنع زيارة المرضى إلا في مواعيد محدودة. فلا تظنوا أنكم تريحون المريض زيارته أوكثرة الحديث معه!!

\* \* \*

### وراحة الجسد غير الكسل .

الكسل معناه أن الإنسان لديه قدرة على العمل، ولا يرغب فى ذلك. والكسل له نتائج كثيرة سيئة، سواء فى عدم قيام الشخص بمسئولياته. أو من الناحية الصحية قد يصل إلى الوخم أو البلادة. و يفقد الجسد نشاطه الطبيعى الذى يلزمه. كما قد يؤدى به هذا إلى السمنة والترهل.

والمعروف أن الجو الحار المشبع بالرطوبة يساعد على الكسل، بينما الجو البارد يساعد على النشاط والحركة. والحركة تولد فيه حرارة.

ولذلك فإن الذين يحالون إلى المعاش، و يقضون بقية حياتهم فى المقهى أو البيت أو النادى، يصيبهم الخمول. بينما الذين يستمرون فى العمل والنشاط، تقوى صحتهم ...

وبالمثل السيدات اللاثى يعملن ويتحركن، غير اللائى يجلسن فى البيت بلا عمل، ويترهلن.

\* \* \*

### ونحن لا نقصد براحة الجسد، راحة مطلقةٍ.

فالجسد قد يكون فى عمق النوم، ومع ذلك يكون قلبه يعمل فى انتظام، كذلك جهازه التنفسى، وكذلك المخ، وباقى أجهزة الجسد المتعددة. كلها تعمل أثناء نومه، وأثناء راحته، وتعمل بكل انتظام، ولكن فى هدوء، وبغير إرهاق. فتعب القلب هو فى إرهاقه، وليس فى توقفه عن العمل. وكذلك المخ.

لذلك ليست الراحة معناها عدم العمل إطلاقاً. ربما يكون معناها أحياناً تغيير نوع العمل. وكما يسمون الراحة بالفرنسية Recreation (أى خلق آخر). فينتقل العقل من صنع فكر إلى صنع فكر آخر.

\* \* \*

### لأنه مما يرهق العقل التركيز على فكر واحد.

فإن تعب الإنسان من هذا التركيز، ينتقل إلى فكر آخر. والعقل دائم التفكير. ولكنه قد يتعب من التفكير العميق إذا استمر فى موضوع واحد مدة طويلة. فيحتاج أن يترك هذا الموضوع إلى حين، ثم يعود إليه بعد أن يجدد نشاطه.

\* \* \*

### وأحياناً ترتبط الراحة مع التعب (بتعقل).

فالإنسان ليستكمل صحته ، قد يحتاج إلى تداريب رياضية ، يحرك فيها جسده . والبعض قد يلجأ إلى المشى أو الجرى . وقد يتعب ويحتمل التعب لفائدته الصحية . ونقول التعب وليس الإرهاق . وهذا ما يحدث أيضاً في تمرينات العلاج الطبيعي .

# التعب بين النفس والسروح

هناك مريض إن قيل له إن حالته خطيرة، قد تتعب نفسه، ولكنه يستعد لأ بديته

فتستريح روحه. بينما لو خدعوه وصوروا له الأمر بسيطاً لراحة نفسه وشغلوه بمسليّات عالمية ، لا يهتم بروحه وأبديته، و يهلك!

مثال آخر هو مجاملة إنسان خاطىء بأنه على حق فى تصرفه، تربيح بهذا نفسه. وتهلك روحه، فلا يلوم نفسه ولا يتوب. وبنفس الوضع النفاق فى معاملة الرؤساء، وأيضاً تدليل الأطفال. وهنا نضع قاعدة روحية هامة:

### إن لم تستطع تبكيت الخطية، فلا تبررها .

فإنك بتبريرك تصرفات المخطئين، تشترك معهم في المسئولية .

إيزابل ساعدت آخاب في ظلم نابوت اليزرعيلي وأخذ حقله. فأراحت زوجها نفسياً، ولكنها اتعبته روحياً، واشتركت معه في العقوبة (أمل ٢١).

إن من يكذب ليخرج من مأزق ، يريح نفسه و يتعب روحه .

و بالمثل من يلجأ إلى خدعة توصله إلى غرضه...

كذلك من لا يحاسب نفسه و يلومها على خطاياها بل و يعاقبها أيضاً ، هذا يريح نفسه ، ولكنه يهلك روحه ... وأسوأ من هذا الذى يحاول أن يبرر نفسه ليستريح ... إنها راحة زائفة خاطئة !!

#### \* \* \*

ومن الأخطاء في الراحة أيضاً: أن شخصاً يبني راحته على تعب الآخرين .

وتكون هذه الراحة لوناً من الأنانية ومحبة الذات، وعدم محبة الآخرين. إنه يريح نفسه، ويتعب روحه بالأخطاء.

## التعب الداخلي

هناك أشخاص لا يوجد سبب خارجى يتعبهم. وإنما تعبهم من الداخل. مما فى قلوبهم من الاضطراب والقلق والشك والخوف والتشاؤم. فكل شيء من الخارج يتعبهم بدون سبب ... هؤلاء يتعبون أنفسهم.، دون أن يتعبهم أحد.

### راحسة الضمسير

### قد يقبل الإنسان تعب جسده من أجل راحة ضميره، أو راحة روحه.

كالشهداء مثلاً والمعترفين، الذين تحملوا عذابات كثيرة احتملها الجسد، من أجل راحة ضمائرهم بالثبات في الإيمان.

مثال آخر ما احتمله القديس يوحنا المعمدان من سجن. وأخيراً قطع رأسه ، لكى يشهد للحق ، ويقول للملك المخطىء «لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك » (مر ٦: ١٨). ومثال آخر ما احتمله القديس أثناسيوس الرسولى من نفى وتشريد ومن أجل الدفاع عن الإيمان ضد الأريوسيين. كذلك ما احتمله يوسف الصديق من سجن فى سبيل راحة ضميره العفيف ، وقوله «كيف أفعل هذا الشر العظيم ، واخطىء إلى الله » (تك ٣٨: ٩).

### كذلك ما يتحمله الرعاة من تعب في الجسد.

لكى يريحوا الشعب من جهة ، ولكى تستريح ضمائرهم من جهة أدائهم لواجبهم الرعوى .

و ينطبق على هذا أيضاً كل من يسلك فى أسلوب البذل والعطاء والأمانة فى العمل... يتعب جسدياً ، لكى يستريح ضميره ، وتستريح روحه فى أداء الواجب. إنه لا يبحث عن راحته الشخصية ، إنما عن راحة غيره .

أيضاً طالب العلم الذي يتعب، فيريح ضميره من جهة مستقبله. و يكون مبتهجاً بتعبه، لأنه أراح نفسه..

و بنغس الوضع كل الذين يجاهدون، فى تعب وكد، من أجل هدف كبير يسعون إليه. وكما قال الشاعر:

إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأحساد

### حنى في الجهاد الروحي أيضاً :

لابد أن يتعب الإنسان ، ويجاهد الجهاد الحسن ، ليريح ضميره الروحى ، ولكى تستريح روحه فى الله وقد قال الرسول موبخاً «لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية » (عب ١٢ : ٤).

### وهناك من يتعب جسده ، وفي نفس الوقت يتعب روحه .

فلا هو أدرك سماء، ولا أرضاً . كالذى يتعب أعصابه بالغضب، و يتعب صحته بالتدخين و بالخطايا الشبابية ...

وبينما الإنسان الروحى يتعب من أجل البر، يتعب الخاطىء تعباً باطلاً... ومن هذا التعب الباطل، تعب الشياطين في إغراء البشر.

## فنى الخدمة

#### الخادم يتعب ، فيريح ضميره ، ويريح غيره .

وكما قال الرسول «كل واحد سينال اجرته بحسب تعبه» (١كو٣: ٨). وهكذا تعب القديس بولس في الخدمة، لبناء الملكوت وخلاص أرواح الناس... والخادم الذي لا يتعب جسدياً لأجل الخدمة، لن يستريح روحياً، ولا تستريح الخدمة...



# 2 مفهروم الطموح

# الطمق

### الطموح هو الرغبة في الازدياد، والتطلع باستمرار إلى قدام.

هو حالة إنسان لا يكتفي ، ولا يحب أن يقف عند حد .

فهل هذا خطأ أم صواب؟ هل هو وضع روحى أم غير روحى، طبيعى أم غير طبيعى؟ يستمر فيه الإنسان أم يقاومه؟ إنه سؤال هام نجيب عليه الآن، من حيث نوعية الطموح واتجاه مساره.

#### \* \* \*

الطموح هو شيء طبيعي . جزء من طبيعة الإنسان .

فكيف ذلك ؟ نقول إن الإنسان قد خُلق على صورة الله ومثاله. والله غير محدود. فكيف يكون الإنسان على صورة الله فى هذه الصفة بالذات، بينما الله هو الوحيد غير المحدود؟ الإجابة هي:

### لقد أوجد الله في الإنسان اشتياقاً إلى غير المحدود .

مادام الإنسان لا يمكن أن يكون غير محدود فى ذاته ، لأن هذه صفة الله وحده ، لذلك أصبحت عدم المحدودية يمكن أن تكون فى رغباته وفى طموحاته ... كلما يصل إلى وضع ، يشتاق إلى ما هو أعلى ، وما هو أفضل ، فى النطاق المسموح به لإنسانيته ، بحيث «لا يرتئى فوق ما ينبغى ... بل يرتئى إلى التعقل » (رو١٢) . ) .

مادام الإنسان على صورة الله ، إذن فالطموح شيء طبيعي .

\* \* \*

### ولكن يختلف الطموح من شخص لآخر .

وحسب نوع الطموح يُحكم عليه بأنه خير أو شر...

لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » (أف ٤ : ١٨ : ١٩ ).

صدقوني يا أخوتي أنني أقف مبهوتاً ومنذهلاً، أمام هذه العبارة الأخيرة:

### « لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » ...!

مادام طريق الكمال طويلاً جداً إلى هذا الحد، وإلى هذا المفهوم العميق، إذن ينبغى علينا أن لا نسير فيه ببطء أو تكاسل، بل نستمع إلى القديس المختبر وهو يقول «أركضوا لكى تنالوا...» (١كو١٩: ٢٤). و يطبق هذا على نفسه فيقول «إذن أنا أركض هكذا» (١كو٩: ٢٦)... عجباً على هذا القديس، الذي كان مازال يركض، حتى بعد أن صعد إلى السماء الثالثة.

\* \* \*

الطموح المقدس إذن هو طموح روحى .

نحو الهدف الروحي ، وبأسلوب روحي .

ومع ذلك هناك طموح آخر، عالمي وخاطيء، فما هو؟

### الطموح الخاطيء

إنه طموح مركّز على الذات، ولأهداف عالمية، وربما بوسائل خاطئة ...

مثل الطموح في الغني ، في اللذة، في الشهوة، في المال، في الألقاب، في العظمة في المجد الباطل، وما أشبه ...

\* \* \*

### مثال ذلك الغنى الغبي .

هذا الذى «أخصبت كورته» فقال «أهدم مخازنى، وابنى أعظم منها، وأجمع هناك جميع غلاتى وخيراتى. وأقول لنفسى: يا نفسى لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين

عديدة. استريحي وكلي واشربي وافرحي» (لو١٢: ١٨، ١٩). وهكذا كان مركزاً في المادة وحول ذاته. ولم تدخل علاقته بالله في طموحه. لذلك سمع ذلك الحكم الإلهي «يا غبي، في هذه الليلة، تؤخذ نفسك منك. فهذه التي أعددتها، لمن تكون؟!» (لو١٢: ٢٠).

\* \* \*

#### مثال آخر هو سليمان الحكيم :

كانت طموحاته فى العظمة والرفاهية، وفى اللذة والنساء. وهكذا قال عن نفسه «عظمت عملى، بنيت لنفسى بيوتاً، غرست لنفسى كروماً، عملت لنفسى جنات وفراديس... قنيت عبيداً وجوارى ... جمعت لنفسى أيضاً فضة وذهباً، وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسى مغنين، ومغنيات، وكل تنعمات البشر سيدة وسيدات، فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلى فى أورشليم ... ومهما اشتهته عيناى لم أمسكه عنهما » (جا ۲: ٤- ۱٠).

وماذا كانت نتيجة كل هذه الطموحات العالمية ؟! يقول سليمان «ثم التفت أنا إلى كل أعمالى التى عملتها يداى ، وإلى التعب الذي تعبته فى عمله ، فإذ الكل باطل وقبض الريح ، ولا منفعة تحت الشمس » (جا ٢ : ١١).

نعم ، هذا هو الطموح العالمي الباطل.. وكيف أنه قاد سليمان إلى الخطية وإلى عقوبة الله. وقال عنه الوحى الإلهي «إن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه...» (١مل ١١: ٤).

**\* \* \*** 

### من الطَّمُوحات العالمية أيضاً : الذين بنوا برج بابل.

أرادوا العظمة والعلو. وقالوا «هلّم نبنِ لأنفسنا مدينة، وبرجاً رأسه في السماء. ونصنع لأنفسنا إسماً ... » (تك ١١: ٤). فكانت النتيجة أن الله بلبل ألسنتهم، وبددهم على وجه الأرض ... (تك ١١: ٧، ٨). لأن الله لم يوافق على هذا الطموح الممتزج بحب العظمة والكبرياء ....

### ولكن أسوأ طموح ، كان طموح الشيطان!!

هذا الذي كان ملاكاً ورئيس ملائكة، هذا الذي لقبه الكتاب بالكاروب المنبسط المظلل. وكان كاملاً في طرقه يوم خُلق (حز٢٨: ١٤، ١٥).

### وعلى الرغم من سقوطه استمر في طموحاته الشريرة .

حتى وصل به الأمر أنه من على جبل التجربة قال للسيد المسيح له المجد، وهو يشير إلى جميع ممالك الأرض ومجدها «أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى» (مت ٤: ٨، ٩).. فانتهره الرب قائلاً اذهب يا شيطان.

واستمر فى طموحاته ، يريد أن ينافس الله ، ويضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض (رؤ٢٠: ٨). ويسبب الارتداد العظيم الذى يسبق المجىء الثانى (٢تس٣، ٩).

و بنفس هذا الطموح الخاطىء عمل على إسقاط أبوينا الأولين، في الإغراء على الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، قائلاً «تصيران مثل الله عارفين الخير والشر» (تك ٣: ٥).

#### \* \* \*

#### هناك نوع من الطموح يمتزج بالغرور .

غرور سابق للطموح ، وغرور لاحق له ...

أما عن الغرور السابق، فهو أن يظن الشخص فى نفسه فوق ما يستطيع ويرتثى فوق ما ينبغى (رو١٢: ٢). وربما يقفز إلى درجات روحية فوق إمكانياته، فلا يحسن منها شيئاً بل يهبط إلى أسفل. أو يطمح إلى مسئوليات فوق قدراته فيفشل....

وإن نجح في شيء، يلحقه غرور آخر، فيطلب المزيد...

إن كثير من القادة السياسيين أضاعهم الطموح الزائد في الاتساع ومواصلة الانتصار، حتى انتهوا إلى الفشل والضياع، مثلما حدث لهتلر ولنابوليون أيضاً ...

إن شهوة الاتساع والامتداد كثيراً ما أتعبت الطامحن.

وأوصلتهم إلى الطمع وعدم الاكتفاء. كما يقول سليمان الحكيم «كل الأنهار تجرى إلى البحر، والبحر ليس بملآن» (جا ١: ٧) وأيضاً «العين لا تشبع من النظر، والاذن لا تمتلىء من السمع». وهكذا تجد كثيراً من المحاربين بالطموح العالمي، نفوسهم في تعب مهما نالوا ومهما أخذوا بسبب شهوة الاتساع والطمع التي لا يشبعها شيء.

## الفرق بين النوعين

الطموح الخاطىء : كلما يصل ينتفخ ويتكبر.

أما الطموح الروحى، فيفرح بالرب فى إتضاع.

إن عمل الإثنان في المجال الديني. فصاحب الطموح الخاطيء يحب أن يصل إلى مواهب الروح التي ينال بها مجداً من الناس. أما صاحب الطموح الروحي، فيسعى إلى نوال ثمار الروح (غله: ٢٢، ٢٣)، التي يتمتع فيها بمحبة الله وبالفضائل الحنفية ... إنه يجاهد في الروحيات لا ليفتخر بما وصل إليه، بل لأنه يجد لذة روحية في الالتصاق بالرب. وكلما وصل، يزداد اتضاعاً، عارفاً أن طريق الكمال لا يزال بعيداً. وينظر إلى المثل العليا في حياة القديسين، فيرى أنه لم يفعل شيئاً ..! ومهما وصل في طموحه يتذكر قول الرب:

### « منى فعلتم كل ما أمرتم به ، فقولوا إننا عبيد بطالون » (لو١٠: ١٠).

لذلك فإن قديسين كثيرين وصلوا إلى مستويات عالية جداً ، ومع ذلك كانوا يبكون على خطاياهم . لأنهم كانوا فى طموحهم الروحى ، كانوا يرون درجات أعلى وأعلى ، لم يصلوا إليها بعد...

#### \* \* \*

إن المقاييس تتغير بين الروحيين وأهل العالم في طموحهم .

★ الذي عنده طموح عالمي يحب مثلاً أن يزداد في الغني، وتكثر أمواله وأرصدته
 يوماً بعد يوم حتى أنه قد يصاب بالتجلى ... أما الإنسان الروحى، فإن طموحه هو في

توزيع ماله على الفقراء، حتى يكون له كنز في السماء...

★ الإنسان الذي عنده طموح عالمي، يجب أن يكون الأول باستمرار، بل الوحيد.
 ويحب المتكثات الأولى. أما الإنسان الروحي فإن طموحه في أن يكتسب فضيلة الإنضاع، وأن يأخذ المتكأ الأخير ويضع أمامه قول الرسول «مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامة» (رو١٢: ١٠). وهكذا يجتهد أن يكون آخر الكل وخادماً للكل (مر٩: ٣٠).

وهكذا يتحول إلى إنسان خدوم، يحب الخدمة وينمو فيها. ويحبه كل الناس لخدمته لهم.

 $\star$   $\star$ 

الطموح العالمي ينافس الناس ليحل محلهم .

أما الطموح الروحي فيساعدهم على الوصول.

إنه لا يزاحم الناس فى طريق الحياة، بل بمخبته يفسح الطريق لهم ليسيروا. إنه من كل قلبه يريد أن يصل إلى الله. ولكنه فى طموحه يحب أن يسبق غيره، أو أن يعطل غيره ليصل قبله.

لما يشوع بن نون رأى اثنين يتنبآن، أراد أن يردعهما، حيث أن النبوة هى لمعلمه موسى النبى. فوبخه موسى بقوله «هل تغار لى أنت يا ليت كل الشعب كانوا أنبياء، إذا جعل الرب روحه عليهم» (عد١١: ٢٦- ٢٩).

الذى عنده طموح روحى، يهدف أن يصل إلى قمة الروحيات، من أجل محبته لله، ولكنه لا يفكر أبدأ أن يسبق غيره، أو ينافس غيره، أو يتفوق عليه فى الروحيات...

**\* \* \*** 

الطموح الذي بريد التفوق على الغير، هذا قد انتصرت عليه الذات.

إن طريق الله يتسع لجميعنا، وقمم الروحيات معروضة على الكل. والنعمة مستعدة أن تساعد كل أحد على الوصول. فلماذا التنافس والتزاحم إذن في طريق الطموح، بينما فيه متسع للجميع؟! أتريد في طموحك أن تنتصر على غيرك في

الروحيات؟! لماذا؟! وهل في هذا الإنتصار، تجد روح المحبة التي تسعى إليها في طموحك؟!

**\* \* \*** 

أما طموح الإنسان الذي لا يحب فقط أن يكون الأول، وإنما الوحيد ... فهو بلاشك طموح شرير.

لأنه فى طموحه ، لا يريد لغيره الحير. وهذا شرّ. إنه طموح قد انحرف ، وتحول إلى عجة الذات ، أو تحول إلى الأنانية .

\* \* \*

الطموح الروحى يسعى إلى الارتفاع فوق مستويات معينة، وليس فوق اشخاص معينين.

فمن الجائز أن ترتفع فوق أشخاص معينين ، و يبقى مستواك منخفضاً . كما أن رغبة الارتفاع فوق الغير، قد تعصف بك إلى نطاق الحسد والغيرة ، مما يتعارض مع روح المحبة الحقيقية . وتظل ترقب هذا الذى ينافسك ، وقد تفرح بفشله لأن هذا يعطيك فرصة التفوق عليه . وهكذا تفقد نقاوة قلبك ...

إسعَ إلى الامتياز ، وليس إلى الانتصار على الغير. وإن صرت الأول، فهذا حسن جداً . وإن لم تصر . فلا تحسد من صار الأول ، بل افرح بتفوقه ...

الإنسان الروحي طموحه في أن ينتصر على نفسه ، لا على الآخرين .

\* \* \*

وليكن هدفك من السعى إلى الكمال هو إرضاء الله وليس المجد الباطل ...

إنها وصية إلهية أن تصير كاملاً (مت ٥: ٤٨). فإن صرت هكذا، تفرح بإرضاء الله الذى نفذت وصيته. و يكون فرحاً بغير افتخار، و بغير مقارنة بالآخرين.

الإنسان الروحي في الطموح ، ينمو باستمرار .

فالنمو صفة عملية للطموح. ولكنه في نفس الوقت يفرح حينما يرى غيره ينمو أيضاً ... الطموح الروحي ينمو في الروحيات: في الصلاة، في التأمل، في معرفة الله، في محبته، في خدمته، في محبة الآخرين... وكلها ليست مجالاً للتنافس.

إذا صلى ، يحب أن ينمو فى الصلاة : من جهة الوقت الذى يقضيه مع الله ، ومن جهة ما فى الصلاة من حرارة ومن عمق وتأمل ، ومن حب وإيمان ...

وهكذا مع باقى الفضائل. باستمرار يمتد إلى قدام.

أما غير الطموح، فقد يتوقف عند وضع معين، ويتجمد.

وهذا التوقف قد يؤدى به إلى الفتور.

 $\star$   $\star$   $\star$ 

### وفي الحياة العملية ينبغي أن يكون الإنسان طموحاً.

يهدف إلى النجاح فى كل ما تمتد إليه يده ، كما قيل عن يوسف الصديق إنه كان رجلاً ناجحاً . وكان الرب معه . وكل ما كان يصنع ، كان الرب ينجحه بيده (تك ٣٩: ٢، ٣).

وهناك ولعل البعض يسأل : هل يتناقض الطموح مع القناعة ؟! كلا .

\* \* \*

#### فالقناعة تكون في الماديات، والطموح في الروحيات.

و يتمشى الإثنان معاً . يقو يان بعضهما البعض .

يسأل البعض كيف يكون طموحى نحو الكمال ، بينما الكمال لله وحده . فأقول له المطلوب منك هو الكمال النسبى ، وليس الكمال المطلق ... وإن لم تصل إلى الكمال ، فعلى الأقل أن تنمو . ويجدك الله سائراً في الطريق ، متقدماً كل يوم . .

كن كالشجرة التي كل يوم تنمو. فالصديق كالنخلة يعلو.

ولا تجعل طموحك في أمانتك في عملك، يعطل طموحك في روحياتك.

# ٥ معهوم الخطية

### كثيرون بقولون كلمة (أخطأت) بسهولة عجيبة!

دون أن يدركوا مفهومها ، ولا عمق معناها ...

ونحن جيعاً نكرر هذه العبارة في الصلاة الربانية « إغفر لنا خطايانا .. » ونقولها أيضاً في المزمور الخمسين « إليك وحدك أخطأت ، والشرقدامك صنعت » .. ونفس العبارات نقولها في صلاة الثلاثة تقديسات « اغفر لنا خطايانا ، وآثامنا ، وزلا تنا » .. نقول هذا كله في هدوء ، دون أن ندرك خطورة مدلولاته !! فما هي الخطية إذن ؟

# الخطية صدالله

### خطورة الخطية إنها أولاً موجهة ضد الله .

لذلك فإن داود يقول للرب في مزمور التوبة «إليك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت» (مز٥٠) و يقول عن الخطاة «لم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم».. أى لم يفكروا أنك أمامهم، تراهم وتسمعهم والخاطيء كأنه في غيبوبة، لا يدرى ماذا يفعل. يحتاج إلى من يوقظه ويجعله يفيق، لكي يدرى ما يفعل.

تدل الخطية على أنك لا تشعر بوجود الله .

فلو كنت تشعر بوجود الله ، ما كنت ترتكبها قدامه ، بدون خجل !! ولعل هذا ما كان يجول بذهن يوسف الصديق وهو يقول «كيف أفعل هذا الشر العظيم ، وأخطىء إلى الله » (تك ٣٩: ١٠) إذن أنت في الخطية ، إنما تخطىء إلى الله قبل كل شيء: تقاومه وتعصاه وتتحداه ، تحزن روحه القدوس ، تدنس سكناه في قلبك ... إلخ .

هل تشعر بكل هذا ، وأنت تخطىء، أو وأنت تعترف بخطيتك؟ أم أنت تذكر

الخطية ببساطة، دون أن تشعر بخطورتها وبشاعتها..! كإنسان مريض تسأله عن صحته، فيقول لك: «شيء بسيط... مجرد سرطان.. مجرد إيدز»!! وهو لا يدرى معنى سرطان أو معنى إيدز!!

\* \* \*

#### أُولاً : الخطية هي التعدي ( 1يو ٣ : ١ ) .

هى التعدى على وصايا الله ، كسر الوصايا ، عدم الإهتمام بها .. أو هى التعدى على حقوق الله: ، وعلى كرامته وعلى أبوته .

معنى الخطية يؤخذ من ناحيتين: من جهة الله ، ومن جهة الناس.

\* \* \*

#### الخطية من جهة الله، هي تمرد عليه.

ثورة على الله ، وعصيان ، وتمرد .. تصوروا حينما يئور التراب والرماد ، و يتمرد على الله خالق السماء والأرض .. لاشك أنه لون من الكبرياء ، أن يتمرد التراب أمام الله ...

إنه قبل أن يكسر الوصية ، تكون الكبرياء قد كسرت قلبه من الداخل .

\* \* \*

#### الخطية إذن هي كبرياء وتشامخ.

ولذلك حسناً قيل فى سفر الأمثال «قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح» (أم ١٦: ١٨). وبهذا الكبرياء يسقط الإنسان. إن المتضع الذى لصقت بالتراب نفسه، لا يسقط أما المتكبر، فإنه يرتفع إلى فوق ثم يسقط.

\* \* \*

#### الخطية أيضاً هي عدم محبة لله .

وفى هذا يقول القديس يوحنا الرسول «إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب» (١يو٣: ١٥). إذن فالإنسان أمامه أحد طريقين: إما محبة العالم، أو محبة الله. وواضح أن الخاطىء يفضل محبة العالم على محبة الله، أو قل: يحب ذاته أكثر من

محبته لله. (وطبعاً يحب ذاته بطريقة تهلكها).

وطبيعي أن الخطية عدم محبة لله ، لأن الخاطيء يعصي الله و يتمرد عليه .

**\* \* \*** 

#### الخطية عداوة لله، أو خصومة معه .

وواضح هذا من قول القديس يعقوب الرسول « أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟!» (يع ٤: ٤).. فإن كانت كلمة (عداوة) صعبة فلنستخدم على الأقل كلمة خصومة. ولهذا فإن حال الخطاة يحتاج إلى مصالحة. ولهكذا يقول القديس بولس الرسول إن الله «أعطانا المصالحة» لذلك «نسعى كسفراء عن المسيح.. نطلب.. تصالحوا مع الله» (٢ كوه: ١٨، ٢٠).. لذلك إن كنت إنساناً خاطئاً، فأنت محتاج أن تتصالح مع الله...

\* \* \*

#### وكخصومة ، الخطية هي انفصال عن الله .

لأنه «أية شركة للنور مع الظلمة؟!» (٢كو١٦: ١٤). فالله نور، والخطاة يعيشون في الظلمة الخارجية، إذ قد أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة» «لأن كل من يحب السيئات يبغض النور، ولا يأتي إلى النور، لئلا توبخ أعماله» (يو٣: ١٩، ٢٠).

الإبن الضال، حينما أحب الخطية، ترك بيت أبيه، وانفصل عنه، وذهب إلى كورة بعيدة (لوه: ١٣). هكذا الحاطىء ينفصل عن الله، بقلبه و بفكره و بأعماله. وعن هذا الإنفصال يقول الرب «أما قلبهم فمبتعد عنى بعيداً» (مر٧: ٦).

وبقاء الخاطىء فى هذا الإنفصال، وفى هذا البعد، معناه أن عشرة الله لا تهمه ولا تروق له !! وهكذا فإنه يفض شركته مع الله، وينهى علاقته به، ولا تكون له بعد شركة مع الروح القدس، طالما هو يحيا فى الخطية.

### وبالخطية نحزن روح الله القدوس (أف ٤: ٣٠).

وهكذا حال الخطية منذ البدء. ففي قصة الطوفان يقول الكتاب «فحزن الله..

وتأسف في قلبه » (تك ٦: ٦).. إن الله يحزن إذ يجد خليقته التي صنعها على صورته ومثاله، تتحطم أمامه، وتتدنس أمامه

وفي الخطية لا نحزن فقط روح الله ، إنما أيضاً نقاومه ونعانده. كما قال القديس السطفانوس الشماس لليهود في وقت استشهاده: أنتم دائماً تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم (أع ٧: ٥١).

\* \* \*

### بل قد يصل الخاطىء إلى حد يفارقه فيه روح الله.

كما قال الكتاب عن شاول الملك «وفارق روح الرب شاول، وبغته روح ردىء من قبل الله» (١صم١٦: ١٤). ما أصعب هذا الأمر، أن يفارق روح الرب إنساناً!!

وإن كان هذا الكلام صعباً عليك، وتقول فى احتجاج «كيف هذا: إن روح الله يفارقك» يفارقنى ؟!» سأورد لك الأمر بطريقة أسهل.. فبدلاً من عبارة «روح الله يفارقك» نقول: أنت الذى تفارق روح الله.. وفى كلا الحالتين حدثت مفارقة، انفصال، بعد بينك وبين روح الله...

\* \* \*

# إن القديس بولس الرسول يتكلم كلاماً صعباً جداً، وبخاصة من جهة خطية الزنا.

يقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح، وأجعلها أعضاء زانية؟! حاشا..» (١كو٦: ١٥). إذن الإنسان في هذه الخطية يدنس هيكل الله. وهكذا يقول الرسول «أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله يسكن فيكم! إن كان أحد يفسد هيكل الله، فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس، الذي أنتم هو» (١كو٣: ١٦، ١٧).

إذن حينما تقول «أخطأت» حلل هذه «العبارة، لتعرف ماذا - تحوى داخلها ...

أتراها تحمل كل ما ذكرناه من خطايا، أم تراها تحمل أكثر وأكثر، وبعخاصة ما

تحويه من تفاصيل بشعة ... وبالإضافة إلى كل هذا ، فإن الخطية تدل على معنى آخر:

\* \* \*

#### الخطية هي استهانة بالبنوة لله .

فإن كنت حقاً إبناً لله ، وعلى صورته ومثاله ، فإنك لا يمكن أن تخطىء . كما يقول القديس يوحنا الرسول إن «المولود من الله لا يخطىء ، بل لا يستطيع أن يخطىء . والشرير لا يمسه » ( ١يو٣: ٩) ( ١يو٥: ١٨) . ويقول عن الرب «إن علمتم أنه بارهو، فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه » ( ١يو٢: ٢٩) .

هل الخاطىء \_وهو يخطىء \_ يكون متذكراً أنه إبن الله . وصورة الله ؟! أم يكون وقتذاك متنازلاً عن هذه البنوة وصفاتها . هذه التى يقول عنها الرسول «بهذا أولاد الله ظاهرون ، وأولاد ابليس ظاهرون » ( ١ يو٣ : ١٠ ) لهذا و بخ القديس بولس المخطئين ، بأنهم « نغول لا بنون » ( عب ١٠ : ٨ ) .

\* \* \*

#### الخطية هي أيضاً خيانة لله .

لأن الخاطىء أثناء خطيته يكون منضماً لأعداء الله ضده، أى لإبليس وجنوده ... بل للأسف يكون قد صار واحداً منهم . كما قال الرب موبخاً اليهود «لو كنتم أولاد ابراهيم ، لكنتم تعملون أعمال إبراهيم .... أنتم من أب هو إبليس ، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا » (يو ٨: ٣٩ ، ٤٤) . ويوحنا المعمدان وبخهم قائلاً «يا أولاد الأفاعى» (مت ٣ : ٧) أى أولاد الشيطان .

\* \* \*

#### الخطية هي أيضاً صلب للسيد المسيح .

وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول «لأن الذين استنيروا مرة، وذاقوا الموهبة السمائية، وصاروا شركاء الروح القدس... وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية و يشهرونه...» (عب ٦ : ٤ - ٦) ... على الأقل، فإن كل خطاياك لا تغفر إلا إذا حملها المسيح على صليبه. كأنك بخطاياك تضيف ثقلاً على صليب المسيح، وتضيف قطرات مرة في الكأس التي شربها...

#### وبخطاياك تضع رجاسات على المسيح في صلبه !

فهو الذي حمل خطايا العالم كله ليمحوها بدمه و يكون كفارة عنها ( 1يو۲: ١، ٢). ومن ضمن هذه الخطايا، ما أرتكبته وما ترتكبه من خطايا...

إستمع إذن فى خوف إلى القديس بولس الرسول «من خالف ناموس موسى ، فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة . فكم عقاباً تظنون أنه يحسب مستحقاً ، من داس ابن الله، وحسب دم العهد الذى قدّس به دنساً ، وازدرى بروح النعمة »؟! (عب ١٠: ٢٨ ، ٢٩) ...

#### تأمل إذن هذه العبارات، لتعرف مقدار بشاعة الخطية:

داس ابن الله ... حسب دم العهد الذى قدّس به دنساً .. إزدرى بروح النعمة ... يصلبون ابن الله ثانية و يشهرونه ... حقاً إنها خيانة لله ، وخيانة للنعمة التى نلناها فى المعمودية ، حيث يقول الرسول «لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح ، قد لبستم المسيح » (غل ٣: ٢٧).

هل تظنون أن يهوذا وحده هو الذي خان المسيح؟!

كلا ، بل أن كل من يخطىء ، يخون المسيح . يخون معموديته وميرونه ، ويخون الدم الكريم الذى طهرنا من كل خطية ( ١يو ١ : ٧ ) .

# الخطية من جهة الإنسان

#### الخطية أيضاً هي فقدان للصورة الإلهية .

خلقنا الله على صورته ومثاله. وفقدنا هذه الصورة بسقوط أبوينا الأولين. ثم اعيدت إلينا فى نعم العهد الجديد. ولكننا نعود فنفقدها كلما أخطأنا. فالخاطىء لا يمكن أن يكون على صورة الله، لأن الله قدوس ...

\* \* > والخطية هي كذلك حرمان من الله .

أنت غصن في الكرمة ، طالما أنت ثابت فيها ، تجرى فيك عصارة الكرمة ، فتحيا

وتثمر. والله ينقيك لتأتى بثمر أكثر. أما الغصن الذى ينفصل عن الكرمة بحياته فى الخطية، فإنه يقطع ويجف و يلقى فى النار (يو١٥: ١- ٦).

وفى حالة الخطية تتعرض لتلك العبارة المخيفة التى قالها السيد الرب لفاعلى الإثم: « إنى لا أعرفكم قط، اذهبوا عنى » (مت٧: ٢٣). والعجيب أنه قال هذه العبارة لأشخاص قالوا له «يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسم صنعنا قوات كثيرة » .. !

#### أمر مؤلم ، أن يتبرأ الرب من معرفتنا !!

نفس العبارة قالها للعذارى الجاهلات «الحق أقول لكن إنى لا أعرفكن» (مت ٢٥: ١٢) وأغلق الباب، وبقيت هؤلاء خارجاً، منفصلات عن القديسات اللائى حضرن العرس...

**\* \* \*** 

#### الخطية فساد للطبيعة البشرية .

تصوروا حالة آدم وحواء قبل السقوط، البراءة العجيبة، والبساطة والنقاوة ... ولكن الخطية غيرت القلب، وغيرت النظرة. «رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر» (تك ٣: ٦). وكانت أمامها الشجرة من قبل، ولكن لم تكن تنظر إليها هكذا ... الخطية غيرت النظرة، وأوجدت الشهوة ... ففسدت الطبيعة ...

دخل الإنسان فى ثنائية الخير والشر، والحلال والحرام، وفقد بساطته، وعرف شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة (١يو٢:١٦) وأصبح الجسد يشتهى ضد الروح، والروح تشتهى ضد الجسد، ويقاوم أحدهما الآخر» ( غل ٥:٧).

\* \* \*

#### صدقني ، حتى ملامح الوجه تتغير بالخطية .

نوع النظرة ، والإبتسامة ، ولهجة الصوت ، وشكل الإنسان جملة يتغير... حتى أن الرسول ينصحنا فيقول «تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم » (رو١٢: ٢)... فإن عاش صديق لك في الخطية ، ورأيته بعد مدة ، تكاد تقول : ليس هذا هو الإنسان الذي

كنت أعرفه من قبل. الآن كل شيء فيه قد تغير... حتى ملامحه!!

 $\star$   $\star$   $\star$ 

#### الخطية هي هزيمة وسقوط وضعف .

مهما ظن الخاطىء أنه قد نال من العالم شيئاً. إن شاول الملك لم يكن قوياً وهو يطارد داود من برية إلى برية. بل كان مهزوماً من ذاته ومن غيرته. وأخيراً أحسّ بهزيمته، فرفع صوته و بكى. وقال لداود «أنت أبر منى، لأنك جازيتنى خيراً، وأنا جازيتك شراً» ( ١صم ٢٤: ١٦، ١٧).

الإنسان الخاطىء إنسان ضعيف ، لم يستطع أن يقاوم الخطية . فغلبه الشر ، وغلبته شهوته فسقط وانهزم أمامها . وأصبح غير مستحق لوعود الله للغالبين ، كما ذكرها الرب في رسائله للكنائس السبع (رؤ۲، ۳).

إنه إنسان مهزوم، ليس فقط من الخطية التي تحاربه من الخارج، بل بالأكثر من الخطية التي تسكن في أعماقه.

\* \* \*

#### أخيراً ، الخطية هي موت .

لست أجد فى وصفها أروع من قول الرب لراعى كنيسة ساردس «إن لك إسماً أنك حى، وأنت ميت» (رؤ٣: ١). وهكذا قال الآب عن توبة إبنه الضال: «إبنى هذا كان ميتاً فعاش، وكان ضالاً فوجد» (لوه١: ٢٤).



# رم) ممهوم الحبُ وَالْصَداقَة

# الحب أولاً للسه

إن أردنا أن نفهم المحبة على أساسها الحقيقي، الكتابي، فينبغي أن نضع أمامنا هذه الحقيقة وهي:

### المفروض أن المحبة موجهة أولاً وقبل كل شيء إلى الله تبارك إسمه ...

وهذا ما يقوله لنا الرب فى سفر التثنية «تحب الرب إلهك من كل قلبك. ومن كل نفسك ومن كل قلبك، ومن كل القلب، كل نفسك ومن كل قدرتك» (تث ٦: ٥) ... فمادامت هذه المحبة من كل القلب، إذن كيف تكون باقى المحبات؟ ما الذى نعطيه لها وكل القلب لله؟ الحل الوحيد هو:

### محبتنا لكل أحد، ولكل شيء، تكون من داخل محبتنا لله.

فالقلب كله قد أعطيناه لله. وفى داخل المحبة لله، نحب كل أحد. لذلك قال الرب «والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك» (مت ٢٢: ٣٩). ولماذا قال (مثلها)؟ ذلك لأنها من داخل محبة الله، جزء منها، ولا تفترق عنها...

#### \* \* \*

#### إذن كل محبة خارج محبة الله، هي محبة خاطئة.

ماذا إذن لو كانت هذه المحبة أكثر من محبتنا لله؟! هنا يقول الرب «من أحب أباً أو أماً أكثر منى فلا يستحقنى» (مت ١٠: ٣٧).

المحبة التي هي أكثر من محبة الله ، هي التي تفضل فيها إنساناً أو شيئاً على الله نفسه . ونستطيع أن نقول عنها :

إنها محبة خاطئة تتعارض مع محبة الله، ولكنها تكون في القلب أقوى من المحبة لله ...

وهنا لا يكون القلب ملكاً لله . وتكون هذه المحبة الخاطئة غريبة عليه ، ودخيلة عليه ، أخرجت من النطاق الإلهي...!!

# أننواع من المحبة

توجد محبة طبيعية مثل المحبة بين البنوة والأبوة، لذلك شبه الله محبته لنا بمحبة الأب للأبناء.

وتوجد محبة مكتسبة كمحبة الأصدقاء والأقرباء والزملاء، أو المحبة بين خطيب وخطيبته، أو بين زوج وزوجته.

#### والمحبة قد تسلك في درجات ...

ربما تبدأ بزمالة ، تتدرج إلى تعاون أو صداقة . والزمالة هى علاقة بين إثنين أو أكثر فى رابطة بعمل مشترك أو مصلحة مشتركة . وقد تؤدى إلى فكر مشترك ... وربما تؤدى الزمالة إلى صداقة ...

#### وربما يوجد في العلاقات لون من الإعجاب.

والإعجاب غير الحب. فرعا تعجب ببطل من أبطال الرياضة. ولكن ليس معنى هذا أنك تحبه. كذلك قد تعجب بكاتب من الكتاب. يعجبك فكره، دون أن تكون هناك صلة بينك و بين شخصه. وقد تنشأ بينكما رابطة فكرية، ولكن ليست هى الحب. وإن تدرجت إلى محبة، فإنها تكون محبة لفكره أو لأسلوبه، ولكن ليس لشخصه...

المحبة هى إلتقاء بين قلبين، أو اتحاد قلبين، بمشاعر واحدة، أو عواطف واحدة. ولكى تكون هذه المشاعر داخل محبة الله، لا تتعارض معها، ولا تزيد عليها.

### ومن المشاكل أن توجد محبة من جانب واحد.

لابد أن يكون هناك شيء من الخطأ ، أو عدم التوافق . فالمفروض أن المحبة تولد محبة ...

#### \* \* \*

ومن شروط المحبة أن تكون عاقلة وحكيمة وروحية ، لأن هناك أنواعاً من المحبة قد تسبب ضرراً .

والمحبة الحقيقية ينبغى أن تكون محبة طاهرة. وهنا نفرق بين المحبة والشهوة. وأتذكر أنني قلت مرة في التمييز بينهما:

# المحبة تريد دائماً أن تعطى. والشهوة تريد دائماً أن تأخذ.

والشهوة التى تريد دائماً أن تأخذ، تتصف دائماً بالأنانية. وقد تضيع الطرف الآخرين. الآخر الذى تدعى أنها تحبه. وقد تحبسه داخلها، وتحد حريته فى الاتصال بالآخرين. وقد تتحول أحياناً إلى غيرة مدمرة...!! إنها فى الواقع ليست محبة حقيقية. فالمحبة الحقيقية تتصف بالعطاء والبذل. وقد تصل إلى التضحية بالذات...

#### \* \* \*

فانظر إلى نفسك، في علاقتك مع الجنس الآخر، أهي علاقة حب أم شهوة ؟ الشاب الذي (يحب) فتاة، فيضيع سمعتها، أو يفقدها عفتها:

هل تسمى هذا حباً أم شهوة ؟! لو كان يجبها حقاً ، لكان يحرص عليها . يحرص على سمعتها ، كما يحرص على سمعة أخته . ويحرص على بتوليتها . ويحرص على مشاعرها ، فلا يشغلها به ، و يعلقها بشخصه ، وقد يتركها بعد ذلك حيرى ، لا تجد طريقها في الحياة ، أو تجده مظلماً أمامها ... أنستطيع أن نسمى هذا حباً .

### قد يسميه البعض مجرد تسلية في حياة الشباب!!

ولكن ما هو ثمن هذه التسلية من الناحية الروحية، ومن الناحية الاجتماعية... هذه التسلية التي تشغل الفكر، وقد تضيع المستقبل! وقد تفقد الشاب والشابة نجاحهما في الدراسة أو تفوقهما . وليس في هذا أي حب لأحد منهما.

وما معنى هذه التسلية التي تفقد فيها العفة والسمعة ؟

وتفقد فيها روحيات الاثنين أيضاً .

 $\star$   $\star$ 

الحب الحقيقي لابد أن يرتبط بنقاوة القلب .

والحب بين الشابين لا بجوز أن يلغى محبتهما لله .

فقد قال الرب إن من أحب أحداً أكثر منه ، فلا يستحقه (مت ١٠ : ٣٧). فهل يجوز لشاب أن يحب فتاة أكثر من الله ؟! وهل يجوز لشابه أن تحب فتى أكثر من الله ؟! وهل يجوز لشابه أن تحب فتى أكثر من الله ؟! وهل يجوز أن تدخل فى هذه المحبة مشاعر تتعارض مع نقاوة القلب التى بدونها لا يعاين أحد الرب ؟!

\* \* \*

الذي يحبك حقاً، لا يمكن أن يفقدك روحياتك.

الذى يحبك حقاً ، لا يغتصب منك لنفسه حبك نحو الله ، ولا يقلل من مقداره ، ولا يهز داخل قلبك عبتك نحو الله ... ولا يتركك فى صراع بين محبتين ... محبة روحية ، ومحبة نحو إنسان ...

\* \* **\*** 

المحبة ليست متعة للذات على حساب الغير!

بل هى إنكار للذات، وبذل للذات، فى محبة الغير. كما فعل يوناثان من أجل صديقه داود. وتعرض لغضب أبيه فى دفاعه عنه.

وأعظم مثل للحب هو ذبيحة الصليب لأجلنا، التي قيل فيها «هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد..» (يو٣: ١٦).

\* \* \*

إذن ماذا عن الحب الذي يقود إلى الزواج.

المهم فى ذلك : ما هو الضمان أنه يقود إلى الزواج؟

وما هى حدود. هذا الحب، أو ما هى حدود العلاقة التى يسمونها حباً يقود إلى زواج؟ هل هو حب بدون أية رابطة

شرعية ؟! وما مصيره ؟ وما مدى الحرص الذي يكون حافظاً له من الإنحراف.

\* \* \*

#### والمحبة الحقيقية هي محبة دائمة .

أى أنها تستمر، لا تسقط أبداً (١كو١٣: ٨).

وإذا كان إثنان يحبان بعضهما البعض محبة قوية ، فإنهما يريدان ليس فقط أن تدوم هذه المحبة بينهما طول عمرهما على الأرض ، بل هما يريدان أن تستمر هذه المحبة بينهما في الأبدية ، فيوجدان معاً في العالم الآخر. ولا يتوفر لهما ذلك ، إلا لو كانت محبتهما طاهرة ، بحيث يذهبان معاً إلى الفردوس ، ومنه معاً إلى الملكوت ، في النعيم الأبدى ... لكن لوضاع أحدهما في الطريق ، فلن يوجدا معاً في الملكوت .

لابد إذن أن يسندا بعضهما البعض في الطريق الروحي.

لنفرض أنهما عاشا معاً فى خطية !! وتاب أحدهما ، ولم يتب الآخر.. إذن سوف يفترقان بعد الموت : أحدهما إلى الفردوس ، والآخر إلى الجحيم . ولن يلتقيا فى الحياة الأبدية ... ولا تكون محبتهما دائمة . فالمحبة الدائمة هى المحبة الروحية .

\* \* \*

#### إن الحب له أنواع عديدة تتنوع في مجالاتها ـ

الحب فى أفراد الأسرة الواحدة، بين الآباء والأبناء، وبين الأخوة والأخوات، وبين الأزواج، وكله حب يوافق عليه الكتاب، وتوافق عليه الطبيعة...

### الصكدافة

وهناك أيضاً الحب بين الأصدقاء، كالحب بين داود و يوناثان. قال فيه داود عن يوناثان بعد وفاته «قد تضايقت عليك يا أخى يوناثان. كنت حلواً لى جداً. محبتك لى أعجب من محبة النساء» (٢صم ٢٦٠).

ذلك لأنها محبة خالصة بين روح وروح .

لا دخل لمشاعر الجسد فيها .

أما المحبة التي يتدخل فيها الجسد، كالمحبة التي بين زوجين، لا يبيحها الكتاب لفتي وفتاة خارج حدود الزواج.

\* \* \*

#### هنا ونتطرق لموضوع الصداقة. ما مفهومها وما حدودها ؟

الصداقة هى مشاعر مودة ، يمكن أن تكون بين رجل ورجل ، أو بين إمرأة وإمرأة ، أو بين عائلة بكل أفرادها رجالاً ونساء . أو بين عائلة بكل أفرادها رجالاً ونساء . ويمكن أن تكون بين الجنسين في حدود المودة الروحية ، بشرط أن لا يكون للجسد تدخل فيها .

والصديق ينبغى أن يكون صادقاً في صداقته .

و يكون أيضاً صديقاً أي باراً يقود صديقه إلى الخير .

\* \* \*

فالصديق الذى يدافع عنك فى أخطائك، ويثبتك فيها، ليس هو صديقاً بالحقيقة.

لأنه فيما يفعل ليس صادقاً ، ولا صديقاً ...

ومحبته لك هي لون من المحبة الضارة ...

لذلك عليك أن تنتقى أصدقاءك من النوع الذى لا يشترك معك إلا في عمل البر، ولا يجاملك على حساب الحق، ولا يشجعك على خطأ...

### المحبة الخاطئة

أما المحبة الخاطئة ، فتوجد أنواع منها :

إما أنها خاطئة في ذاتها، أو في الوسيلة والأسلوب، أو في النتيجة .

فمن أمثلة الخطأ في الوسيلة:

عبة رفقة لإبنها يعقوب. أرادت له أن ينال البركة. ولكنها لجأت إلى وسيلة

خاطئة، وهى خداع أبيه. وبهذا عرضته لعقوبة من الله، فلم يفارقه الخداع. خدعه لابان بتزويجه ليئة بدلاً من راحيل، وخدعه فى اجرته أيضاً. وخدعه أبناؤه بادعائهم أن ابنه يوسف افترسه وحش ردىء... وعاش يعقوب فى حياة كلها تعب.

كذلك أخطأت رفقة فى أن محبتها لم تكن شاملة. فلم تحب عيسو كما كانت تحب يعقوب. وبالمثل يعقوب لما كبر، لم تكن محبته لابنائه شاملة أيضاً. فاحب يوسف أكثر من الباقين مما سبب لهم غيرة قادتهم إلى إيذائه.

إن الرب أرادنا أن نحب الكل، حتى الأعداء والمسيئين إلينا. وقال الكتاب « إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه » (رو١٢: ٢٠).

#### \* \* \*

#### الذي يحب البعض ، على حساب البعض الآخر:

يكون فى قلبه عدم محبة لهذا الآخر. ومن أمثلة ذلك أن ايزابل كانت تحب زوجها الملك آخاب. وفى هذا الحب ساعدته أن يغتصب حقل نابوت اليزرعيلى. ودبرت فى ذلك تهمة باطلة لنابوت بشهود زور، انتهت بها إلى قتله... وهكذا كانت محبتها لزوجها محبة خاطئة قادته إلى الظلم والقتل وإلى انتقام الرب منه ( ١ مل ٢١).

#### \* \* \*

#### هناك محبة خاطئة من حيث نتائجها :

مثل النسوة اللائى اعجبن بانتصار داود على جليات، فهتفن له قائلات «ضرب شاول ألوفه، وداود ربواته» (١صم ١٠٠٧). وبهذا غرسن الغيرة فى قلب شاول، فاضطهد داود إضطهاداً مُراً، وسعى إلى قتله وأيذائه.

وبالمثل أولئك الرجال الذين هتفوا لهيرودس الملك قائلين عنه لما خاطبهم «هذا صوت إله لا صوت إنسان» (أع ٢٢: ٢٢). ففى الحال ضربه الرب فمات، لأنه لم يعطِ مجداً لله .

#### \* \* \*

#### هناك محبة أخرى خاطئة ، بتشجيع الخاطئين .

ومن أمثلة ذلك الذين تبعوا الهراطقة على مدى الأجيال ، وشجعوهم وكونوا لهم

شعبية تؤيدهم فى أخطائهم اللاهوتية ، مما جعلهم يستمرون فى بدعهم وهرطقاتهم ، فحرمتهم الكنيسة ، وفقدوا أبديتهم أيضاً . بينما لو لم يكن هؤلاء التابعون قد شجعوهم ، لكان ممكناً أن يرجعوا عن الهرطقة بسبب عدم التأييد .

بل أن كثيراً من هؤلاء التابعين استمروا ينادون بآراء أساتذتهم الهراطقة حتى بعد وتهم .

\* \* \*

#### ليست محبة أن يشجع إنسان أحد الخطاه على خطيئته.

وليست محبة أن يدافع عنه ، أو حتى يساعده مالياً أو مادياً . إنما المحبة الحقيقية هي أن يقوده إلى التوبة ، بأن يشرح له الخطأ ، و يبكته عليه ، و يدعوه إلى تركه ... حقاً إن هذه ليست محبة ، بل هي ضرر . والكتاب يقول :

### « مبرىء المذنب ومذنب البرىء، كلاهما مكرهة للرب » (أم ١٧: ١٥).

فهذا الذى يبرىء المذنب ، إنما بسبب محبته له ، يفقد محبة الله ، و يصير مكرهة له . وحتى محبته الحناطئة للمذنب تتسبب فى هلاكه الأبدى . و يعتبر مشجعه مشتركاً معه فى الحنطية ، وفى مسئولية الحنطأ ونتائجه وعقوبته .

فحينما يهلك هذا المخطىء، يكون من شجعه أحد الأسباب التى أوصلته إلى الهلاك. وفي نفس الوقت يكون ضد الحق الذي هو الله.

**\* \* \*** 

### الأم التي تغطى على أخطاء ابنها ، حتى لا يعرفها أبوه ، فينجو من عقابه :

هذه لا تحب ابنها على وجه الحق، بل تضره وتفسده وتضيع مستقبله وعلاقته بالله ... وكذلك الأم التي تدلل ابنها تدليلاً يتلفه ... لهذا كله يقول أحد الأمثال «الذي يبكيك يبكى عليك، والذي يضحك، يضحك عليك».

\* \* \*

### إن أحببت إنساناً ، لا تدافع عنه في خطئه ، إنما انقذه من خطئه .

وذلك بقيادته إلى التوبة. وهكذا تخلص نفسه، وأيضاً تنقذ نفسك من الاشتراك

معه فى الدينونة، إن استمر فى الخطأ بسبب تشجيعك. المحبة الحقيقية هى أن تنجيه من أغلاطه، لا أن تبرر اخطاءه أمام الناس.

**\* \* \*** 

#### لذلك كان التوبيخ أحباناً لوناً من المحبة.

وكان التأديب ممن له سلطان التأديب، دليلاً على الحب. وفي ذلك قيل عن الله تبارك إسمه «الذي يجبه الرب يؤدبه».

بعض الناس - للأسف - يظن أن العقوبة ضد المحبة !! كلا ، فهذا خطأ . لأن العقوبة تكون رادعة عن الاستمرار فى الخطأ . وإن لم يستفد بها المخطىء ، يستفيد بها الآخرون . كما قال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس «الذين يخطئون ، وبخهم أمام الجميع ، لكى يكون عند الباقين خوف » ( ١ تى ٥ : ٢٠ ) .

#### $\star$ $\star$

#### أحياناً يظن البعض أن المحبة تدعوهم إلى مساعدة الآخرين ، ولو في الخطأ .

ومن أمثلة ذلك تلميذ يساعد زميله على الغش فى الامتحان محبة له!! أو أب كاهن يساعد طالب زواج فى زيجة غير شرعية زعماً بأنه يساعده على الزواج بمن يحب. أو طبيب يساعد فتاه أخطأت بأن يجهضها لتنجو من الفضيحة.

#### \* \* \*

#### ومن أمثلة المحبة الخاطئة، زوج يحبس زوجته في البيت لتكون له وحده.

الحبس ليس هو الأسلوب السليم، بل تعميق الحب بينه وبين زوجته هو الذى يجعلها تتمسك به وحده. كذلك محبتها لله، تجعلها لا تخون زوجها أبداً... كما أن حبس الزوجة فى البيت هو نوع من الأنانية يحرمها فيه من التمتع بالحياة بلا خطأ.

#### **\* \* \***

#### هناك محبة أخرى تخطىء في الأسلوب والوسيلة .

مثل محبة بطرس للمسيح التي جعلته يستل سيفه ويضرب عبد رئيس الكهنة فيقطع أذنه، فوبخه السيد على ذلك (يو١٨: ١٠، ١١).

ومن أمثلة هذه المحبة الخاطئة الأم التي من حرصها على صحة أبنها تمنعه عن الصوم بكافة الطرق. بل تذهب إلى أب اعترافه وترجوه أن يمنعه هو أيضاً ...

عكس ذلك تلك الأم القديسة التي في أيام الاستشهاد، ذبحوا أبناءها على حجرها، وهي تشجعهم على الاستشهاد.

إننا حينما نتكلم عن المحبة، إنما نتكلم عن المحبة الحقيقية، التي تهدف إلى خلاص نفس الإنسان، وإلى نجاحه بطريقة روحية.

### المحبة العملية

#### والمحبة الحقيقية هي محبة عملية :

وفى ذلك قال القديس يوحنا الرسول «لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق» (١١يو٣: ١٨). محبة الأسرة لطفلها هى محبة عملية، فيها الاهتمام بغذائه وصحته ونظافته وتعليمه ... وكذلك الاهتمام بروحياته، وتلقينه الدين، وتدريبه على الفضيلة ...

#### $\star$ $\star$ $\star$

وفى حديث سفر النشيد عن الحب، يقول « اجعلنى كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك» (نش ٨: ٦) ...

عبارة « خاتم على قلبك، تعنى عواطفك ومشاعرك القلبية. أما عبارة «خاتم في ساعدك» فتعنى مد ساعدك للعمل.

إن بطرس الرسول حينما قال «لو أنكرك الجميع لا أنكرك» كان خاتماً على القلب. وحينما أنكر، لم يكن خاتماً على الساعد...

خاتمًا على القلب تعنى الإيمان، وخاتمًا على الساعد تعنى الأعمال.

والمحبة نحو الله تتطلب الإثنين معاً. والمحبة نحو الناس تتطلب المشاعر والعمل أيضاً. هذه هي المحبة العملية ...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

ومن جهة الرعاية يقول الكتاب «الراعى الصالح يبذل نفسه عن الحزاف» (يو١٠: ١١). وبذل النفس هو المحبة العملية.

والله - كراع صالح - يقول عنه الكتاب إنه «بيّن محبته لنا. لأننا ونحن بعد خطاة، مات المسيح لأجلنا» (روه: ٨). إنها محبة عملية، فيها التجسد والصلب والفداء.

\* \* \*

### المحبة عاطفة ، تترجم ذاتها إلى عمل .

يقول الرب «يا ابنى اعطنى قلبك» (أم ٢٣: ٢٦) فهل هذا يعنى مجرد العاطفة؟ كلا، لأنه يقول بعدها مباشرة «ولتلاحظ عيناك طرقى». هنا الحب والعمل معاً. وهكذا نرى الرب يقول فى ذلك: «إن أحبنى أحد يحفظ كلامى» (يو١٥: ٢٠).

\* \* \*

#### فالمحبة لله ، ليست محبة نظرية ، ولا هي مجرد عواطف.

محبتك لله تتجلى فى طاعته وحفظ وصاياه . كما تظهر فى نشر ملكوته على الأرض . فى خدمته ، وخدمة كنيسته ، وخدمة أولاده ...

أما أن تقول إنك تحب الله ، وأنت جالس فى خول لا تعمل شيئاً ، فهذا كلام نظرى لا يقبل منك .

وهنا أذكر باعجاب ، أولئك الذين بشروا بكلمة الله فى بلاد تأكل لحوم البشر... هذه هى المحبة العملية الباذلة. محبة الشخص الذى يعطى الناس كلمة الله لكى يتغذوا بها، حتى لو أن بعضهم تغذى به هو!!

# العلاقة مع الله

حينما نتكلم عن المحبة ، لا نتكلم فقط عن المعاملات المتبادلة مع الناس ، بل بالأكثر العلاقة مع الله . وحينما تكلم السيد المسيح مع الآب عن علاقته بتلاميذه ، في

الاصحاح المشهور (يو١٧)، قال:

« الكلام الذي اعطيتني قد أعطيتهم » .

« عرفتهم اسمك ، وسأعرفهم . ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به ، وأكون أنا فيهم » (يو١٧ : ٨، ٢٦) .

#### علاقة معرفة وحب . وكمئال للبذل فيها :

يقول بولس الرسول عن خدمته لله: بأسفار مراراً كثيرة، بأخطار فى البر، بأخطار فى البر، بأخطار فى البحر، بأخطار من أخوة كذبة.. فى برد وعرى، فى جوع وعطش. فى تعب وكد..» (٢كو١١: ٢٦، ٢٧).

وتسأله أهذه هي الخدمة ؟ وكأنه يجيب: بل هذا هو الحب.

\* \* \*

### وأنت : هل حبك لله كلام أم عمل ؟

هل فيه بذل وعطاء ، ونشر لكلمة الله ؟

هل فيه ضبط للسانك، وضبط لفكرك، وضبط لشهواتك؟

هل الحب يظهر في صلواتك، وفي خدمتك، وفي احتمالك؟

هل فی صلاتك تقول مع المرتل فی المزمور «باسمك ازفع یدی، فتشبع نفسی كما من لحم ودسم» (مز٦٣: ٤).

هل خدمتك حب؟ كما كانت خدمة السيد المسيح الذى قيل عنه إنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى» (يو١٤: ١).

\* \* \*

#### المحبة الحقيقية هي أيضاً محبة بلا رياء (رو١٢: ٩).

سواء كانت تجاه الله أو تجاه الناس.

لا تكون قلوبنا غير ألسنتنا . ولا تكون ألسنتنا غير مشاعرنا .



# ٧) مفهوم العسَرة

# مَاهِي العسَارُة

ما هي العثرة ، التي قال عنها السيد المسيح له المجد:

« ويل للعالم من العثرات ... ويل لذلك الإنسان الذي به تأتى العثرة » (مت ١٨: ٧) «من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فخير له أن يعلَّق في عنقه حجر الرحى و يغرق في لجة البحر» (مت ١٨: ٦).

إن كانت العثرة بهذه الخطورة في عقوبتها ، فما هي العثرة ؟

العثرة هي أن يتسبب إنسان في إسقاط غيره.

وقد تكون العثرة بقصد، أى أن يتعمد الإنسان ويقصد أن يسقط غيره. وهذه عقوبتها أخطر من حالة الإنسان الذي يعثر أحداً بغير قصد...

### أول عثرة في تاريخ البشرية ، جاءت عن طريق الشيطان:

فهو الذي أسقط أبوينا الأولين. وكانا بسيطين لا يعرفان شراً. وقد أسقطهما بقصد. وذلك عن طريق الخداع والإغواء وبهذه العثرة دخل الموت إلى العالم، وتسبب الشيطان في إفساد الطبيعة البشرية ....

#### وعموماً طرق العثرة هي :

إما أن يعثر الشخص غيره بمعرفة الخطية، أو بتسهيل الخطية، أو بمذاقة الخطية أو بإعطاء مفهوم مخادع للخطية ، كأن يقدمها باسم فضيلة ، أو أن يحدثه عن (منافع)

# معرفة الخطية

يعنى أن يعرف الإنسان أموراً تضره روحياً ، ما كان يعرفها من قبل ...

#### وهكذا تدخل في ذهنه معارف تدنس فكره .

أو تجلب له شهوات، وتسقطه في الخطية. ولعله عن هذه قال سليمان الحكيم «الذي يزيد علماً، يزيد حزناً» (جا ١: ١٨).

و بهذه المعرفة سقطت حواء ، مع أنها كانت معرفة ديع سليمة ، قال لها الشيطان وهو يكذب «تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله ... » (تك ٣: ٥). فما الذي أحدثته هذه العبارة ؟

لقد غيّرت نظرة حواء وتفكيرها وشعورها «فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت..».

#### **\* \* \***

#### فالذى يصب في أذن زميل أو صديق معلومات تضره ، إنما يعثره .

كأن يعطيه معلومات تدين شخصاً معيناً ، أو تجعله يأخذ فكرة سيئة عنه . أو يقدم له معارف معينة تتعبه اخلاقياً ، أو شكوكاً تتعبه عقيدياً ... بحيث يخرج صاحبه من هذا اللقاء ليقول : ليتنى ما قابلت فلان ، أو ليتنى ما سمعت .

# \* \* \* مثال ذلك أيضاً البيئة الشريرة، وما تقدمه من أفكار.

هذه التي قال عنها الرسول «المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة» (١كو١٠: ٣٣).

وهكذا بالعثرة من جانب ، وبالانقياد للعثرة من جانب آخر، يتعلم منهم التحايل، أو طرق المكر. أو طالب يتعلم التزويغ من الدراسة، أو الغش فى الامتحان. وأطفال تستخدمهم عصابات فتعثرهم وتعلمهم النشل. أو شباب يجتمعون

معاً ، والجديد فيهم يعلمونه تعاطى المخدرات أو لعب القمار. كلها عثرات ، ولتفاديها قال عنها المرتل فى مشورة الأشرار ، قال عنها المرتل فى مشورة الأشرار ، وفى طريق الخطاة لم يقف ، وفى مجلس المستهزئين لم يجلس ... » .

#### **\* \* \***

### كذلك يعتبر عثرة من يقدم لك الفكر الخاطىء، دون أن يرد عليه.

يقدم لك كل أدلة الفكر الخاطىء وبراهينه، ويقف عند هذا الحد، دون أن يذكر تعليقاته على كل ذلك، ودون ذكر الردود التى تحطم ذلك الفكر الخاطىء... وإذا هوجم فلا ما يورده من أفكار، يرد قائلاً «أنا لم أقل إن هذا رأيى، وإنما ذكرت كل ذلك من باب العلم!!».

والخطير أيضاً أن يكون وراء هذا الشخص تابعوه وتلامذته ومريدوه، الذين يكررون نفس الكلام و يعلمون به، و يكونون هم أيضاً عثرة.

#### **\* \* \***

#### البعد عن هؤلاء : طهارة ، وليس خصومة .

إنه بعد عن أسباب. العثرات، أو بعد عن معرفة العثرة. فالذى يسبب العثرة يفقد صاحبه البساطة والبراءة التى كان يحياها. وكأنه يقول له ما قاله الشيطان لحواء «تنفتح أعينكما..». تنفتح العين، فتعرف الخطية...

النقطة الأخرى غير معرفة الخطية ، هي تسهيل الخطية .

# تسيل الخطية

إنه نوع آخر من العثرة. لأنه ربما يعرف إنسان الحنطية، ولكنه لا يمارسها لأن الباب مغلق أمامه. لذلك يعثره من يسقل الأمر عليه. فيعرفه أماكن الخطية ووسائلها، ويقوده إليها، ويزيل الخوف من قلبه، كما يزيل العوائق من أمامه.

مثال ذلك ما فعلته إيزابل مع الملك آخاب فى الاستيلاء على حقل نابوت اليزرعيلى (١مل ٢١). وما كان ينويه اخيتوفل فى نصيحته لأ بشالوم ليمكنه من القضاء على

أبيه داود (٢صم ١٧).

كل هذا أعمق وأخطر بكثير من مجرد معرفة الخطية ، التى علاجها أسهل من علاج مذاقة الخطية .

# مذاقة الخطية

هى الخطوة العملية الأولى في ارتكاب الخطية .

كالذى يقدم لشخص سيجارة ليدخنها ، أو وردة فيها مسحوق الهيروين ليشمها . أو يجعله يذوق مكسباً في لعب القمار، أو يذوق كأساً من الخمر، أو يفتح له مجالاً عملياً لممارسة الخطايا الشبابية .

# اسم آخرللخطية

من العثرة أيضاً تسمية الخطية باسم فضيلة.

أو باسم آخر يسهل قبوله . فالذى ينشر هرطقة مثلاً ، يقول عنها إنها المفهوم السليم للدين . والذى يعلم زميله لعب القمار ، يسميها تسلية ، أو تحلية للعب . والذى يدعو لممارسة الزنى ، يسمى ذلك معالجة للكبت وأضراره . والذى يساعد على التهرب من الفرائب ، يقول إن ذلك مجرد تخلص من مغالاة وظلم اللجان التى تقدر قيمة الفريبة ... وهكذا .

فإن الشيطان ـ في العثرة ـ لا يحارب بوجه مكشوف .

# أنسواع مسن العترابت

ليست كلها في الأمور الشبابية كما يظن البعض.

فهناك عثرات فى الدين، كالحراطقة، والذين ينشرون الشكوك فى الدين، أو الذين ينشرون الإلحاد، والذين ينكرون القيامة والمعجزات. وهناك عثرات فى الفلسفة والفكر... وزعزعة الفكر فى كثير من المبادىء والقيم، كأصحاب البدع الذين يأتون بشىء جديد لتحطيم ما تسلمه الناس من قبل... و يقدمون ذلك باسم العلم والتجديد.

#### **\* \* \***

إن الأريوسيين كانوا أكثر خطراً من أريوس، وأكثر إيذاء لأثناسيوس ... لذلك حسناً قال معلمنا يعقوب الرسول:

### لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخوتى، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم (يع ٣: ١).

لماذا ؟ « لأننا فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا » . إنها العثرة فى التعليم ... يعثر نفسه ، إذ يظن أنه على حق ، و يكون «حكيماً فى عينى نفسه » (أم ٣: ٧) . وأيضاً يعثر غيره بنشر تعليمه الخاطىء ...

#### \* \* \*

#### لذلك لا تقبلوا كل فكر جديد يحطم ما تسلمتموه.

و يكون لكم عثرة ... ذلك لأن البعض يحاولون أن يقدموا شيئاً جديداً ، يلفون به المسلّمات القديمة ، ليثبتوا أنهم أكثر علماً .

ومنهم بعض المشتغلين بالنقد الكتابى Biblical Criticism وهم فى الجامعات الأجنبية من رجال الدين ومن أساتذة اللاهوت، ولكنهم عثرة، وحسب قول الرسول يأخذون دينونة أعظم ... دينونة بسبب أخطائهم، ودينونة بسبب نشرها.

## المتسدوة السبيئة

هى أيضاً عثرة ، إذ يقع الغير فى أخطاء بسبب تقليدهم لتلك القدوة. وهؤلاء المخطئون إن كانوا من القادة أو الرؤساء أو الزملاء لم يقصدوا أن يجعلوا غيرهم يخطئون. ولكنهم كانوا سبباً فى ذلك ... فقد يعلمونهم الروتين ، أو الحضور متأخرين إلى مكان العمل ، أو محاولة تبرير كل خطأ ، أو سوء معاملة الناس وتعطيل مصالحهم ،

أو يعلموهم قلة الإنتاج، أو كتابة تقارير وهمية أو مزورة ... إلخ.

\* \* \*

فالإنسان في المجتمع يمتص منه أشياء كثيرة: يمتص عادات وعثرات.

و يدخل فى هذا المجال أيضاً: الآباء والأمهات بالنسبة إلى أبنائهم .... فالأ بناء ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم كقدوة و يقلدونهم .

و يدخل فى مجال العثرة أيضاً ما يتعرض له البسطاء الذين ليست لديهم القدرة على تحليل تصرفات من هم أكثر منهم خبرة وعلماً ومركزاً. فيعثرون بهم ليس من جهة انتقادهم. إنما من جهة تقليدهم.

كذلك الموظف الأدنى مركزاً، إذا ترقى إلى مركز أعلى، قد يسير على نفس نهج من سبقه، و يكون ذلك له عثرة.

# الثمتافة والإعتلام

كل أجهزة الوسائل السمعية والبصرية قد تكون عثرة، إذا قدمت برامج معثرة للسامعين أو المشاهدين فلها تأثير على شخصياتهم، من حيث تفكيرهم وأساليبهم، وما تتركه فى نفوسهم من مشاعر وأحاسيس.

و بالمثل كل مصادر الفكر من كتب وبجلات وجرائد ونبذات ومنشورات، هى أيضاً قد تكون عثرة، إن أثرت على أفكار الناس ومشاعرهم وتصرفاتهم تأثيراً خاطئاً، وقادتهم في طريق يضرهم أو يضر المجتمع.

\* \* \*

قال أحد المفكرين: قل لى ماذا تقرأ، أقول لك من أنت.

وأريد أن أضيف إلى ذلك: ليس الأمر يقتصر فقط على ما تقرأ، وإنما أيضاً ماذا ترى وماذا تسمع. فالكاسيتات، وأجهزة التليفزيون والفيديو، لها خطورتها في التأثير على الناس، وكذلك الأفلام السينمائية والمسرحية. وكثير من هذه كلها قد تكون عثرة...

وعلينا أن نكون حريصين فى كل ذلك .

بالنسبة إلى أنفسنا وإلى أولادنا .

# الكبيروالصغير

على الكبير أن يكون حريصاً جداً، فى أقواله وتصرفاته، حتى لا يعثر الصغير، أو الضعيف. وهكذا يقول الرسول:

### « أنظروا لئلا يصير ... هذا معثرة للضعفاء » ( ١ كو ٨ : ٩ ) .

و يكرر عبارة «الأخ الضعيف الذى مات المسيح لأجله» (١كو٨: ١١) ثم يقول أخيراً «إن كان طعام يعثر أخى، فلن آكل لحماً إلى الأبد، لئلا أعثر أخى» (١كو٨: ١٣). وهو من جهة العثرة يقول عن الضمير «ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر... غير طالب ما يوافق نفسى، بل الكثيرين لكى يخلصوا» (١كو١٠: ٢٩\_

والسيد المسيح ـ من جهة العثرة ـ اهتم بالصغار. فقال «من أعثر أحد هؤلاء الصغار...» (مت ١٨: ٦)..

#### \* \* \*

#### إن أسباب العثرة قد يقاومها القوى. ولكن ما ذنب الضعيف؟

ونقصد بالقوى ، القوى فى روحياته ، والقوى فى إرادته ، والناضج فى تفكيره . هذا القوى يمكنه أن يدرك الحظأ و يقدر على مقاومته . ولو أنه من الجائز أن يقع فى إدانة صاحبه ... ولكن المشكلة فى عثرة الضعيف أو الصغير أو البسيط ...

والضعيف أيضاً قد يقول: إن الكبار هكذا يسقطون، فماذا افعل أنا الضعيف؟! وقد يستسلم للخطأ، أو يقع فيه يأساً، أو انقياداً.

#### وربما من عثرة الضعيف أن تسقط المثل العليا أمامه.

وهكذا فإن القديس بولس الرسول لما وبخ القديس بطرس الرسول، قال له قدام الجميع «إن كنت وأنت يهودى، تعيش أممياً لا يهودياً، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟!» (غل ٢: ١٤) ... قال ذلك لأنه وجد «أن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم» (غل ٢: ١٣) أى أعثر منهم ...

فليحترس الكبار إذن فى تصرفاتهم. ونقصد الأبوين فى محيط الأسرة، والمدرسين بالنسبة إلى التلاميذ، والحدام بالنسبة إلى مخدوميهم، والكهنة بالنسبة إلى شعبهم، والمرشدين بالنسبة إلى من يسترشد بهم ...

#### \* \* \*

### عرصون ألا يكونوا عثرة في كلامهم وتصرفاتهم وحركاتهم وملامحهم ...

وكذلك فى حفظهم للنظام، وفى طاعتهم للقانون، وفى حفظهم للوصية. فإذا كان الشمامسة مثلاً لا يتكلمون فى الكنيسة، ويحرصون على احترام الهيكل والصلوات قد يقتدى بهم الشعب، وإن أخطأوا قد يكونون عثرة للشعب، الذى قد يفعل المثل ...

### والذي يتكلم أثناء الصلاة في الكنيسة يقع في عدة أخطاء:

أُولاً: عدم احترام الكنيسة، وعدم احترام الصلاة، وعدم وجود مخافة الله في قلبه. والخطية الثانية: يكون عثرة لغيره: إما في أن يفعلوا مثله، أو أن يقعوا في إدانته.

وبالمثل الذي يداوم النظر إلى ساعته، أثناء الاجتماع أو العظة. وكذلك الذي يخرج من الكنيسة قبل البركة أو التسريح.

#### \* \* \*

### على الشخص أن يتنافى العثرة، حتى لو لم يكن في تصرفه خطأ.

إن السيد المسيح عندما طلبت منه الجزية، وكان يعرف أن الجزية لا تُطلب من بنى البلد بل من الغرباء، قال لبطرس: ولكن لكى لا نعثرهم، اذهب إلى البحر والق صنارة...» (مت١٧: ٢٧).

ولكي لا يعثرهم أيضاً ، تقدم إلى معمودية يوحنا التي للتوبة ، مع أنه غير محتاج إلى

توبة ....

وإن السيد المسيح أطاع الناموس في أمور كثيرة لا تلزمه، وكذلك القديسة العذراء، لكى لا يعثرهم أحد.

# الضهمسير

يوجد ضمير ضيق يتشكك فى كل شيء، ويظن الخطأ حيث لا يوجد خطأ. وضمير واسع يبرر تصرفات كثيرة.

وموضوع الضمير يدخل في موضوع العثرة . والأمثلة كثيرة :

\* \* \*

#### \* هل الجمال مثلاً يعثر؟

فتاة جميلة . ينظر إليها البعض و يشتهونها . فهل هي عثرة لهؤلاء؟ وما ذنبها؟

كلا ، إنها ليست عثرة . العثرة هي في قلوب الذين يشتهونها . الخطأ فيهم وليس فيها . القديسة يوستينا مثلاً كانت جيلة جداً وقد اشتهاها شخص لدرجة أنه لجأ إلى السحر ليحصل عليها . فهل كانت هذه القديسة عثرة ؟ كلا ، وإنما العثرة في قلب ذلك الإنسان غير النقى .

#### ما رأيكم في ملاكين اشتهاهما أهل سادوم؟!

هل الملاكان كانا سبب عثرة؟! حاشا. إنما الخطأ في انحراف ذلك الشعب الشاذ، لذلك ضربهم الملاكان بالعمى عقاباً لهم على شهوتهم النجسة (تك ١٩: ٤- ١١).

\* \* \*

 ★ الكتبة والفريسيون انتقدوا السيد المسيح، لأنه صنع معجزات في يوم سبت-فهل كان السيد المسيح عثرة لهم ؟! حاشا، بل عدم فهمهم أو عدم نقاوة قلوبهم كان هو السبب.

العثرة أتتهم من داخلهم، وليس من سبب خارجي.

★ وما أكثر القديسين الذين أتهموا من الناس ظلماً، مثل القديس مكاريوس الكبير، والقديسة مارينا، والقديس افرام السرياني، ولم يكونوا عثرة، وأظهر الله براءتهم. وهنا ليتنا نتأمل قول الرسول:

#### «كُلّ شيء طاهر للطاهرين » (تي ١: ١٥).

غير الطاهرين إذن ، تكون كثير من الأمور عثرة لهم ، بسبب عدم طهارتهم . إذ يفكرون بطريقة فيها دنس . أما الطاهرون فيفكرون بنقاوة . لذلك لا تعثرهم أشياء تعثر غيرهم .

#### الأمر إذن يحتاج إلى ضمير نقى يحكم بعدل .

**\* \* \*** 

★ لقد أمرنا السيد الرب أن نخفى فضائلنا. فهل إذا اخفينا صلواتنا وأصوامنا وصدقاتنا حسب أمر الرب (مت ٦)... أيعثر الناس فينا ويظنوننا لا نصلى ولا نصوم ؟! أم هل نظهر فضائلنا لكى لا يعثروا، ونخالف وصية الرب ؟! المسألة إذن مسألة ضمير...

#### المهم أننا لا نقدم مادة للعثرة .

أما إن أعثر غيرنا لسبب فيه ، ولا قصد منا في إعثاره ، فالذنب ذنبه .

\* \* \*

★ هل كان داود النبي سبب عثرة لشاول الملك ، حينما انتصر على جليات ؟!

كلا ، بلاشك . وما كان بإمكان داود أن يترك جليات يعير صفوف الرب . وداود نفسه نسب الإنتصار للرب . وقال لجليات «اليوم يحبسك الرب في يدى .. » « لأن الحرب للرب ، وهو يدفعكم ليدنا » (١صم ١٧: ٤٦ ، ٤٧) . ولكن الذي أعثر شاول هو الغيرة التي في قلبه ، وتعبه من قول النساء «ضرب شاول ألوفه ، وداود ربواته » (١صم ١٨: ٧) .

\* \* \*

داود النبى قال أيضاً في المزمور:

« أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب » (مز ٦٩: ٤).

فهل هو أعثرهم حتى أبغضوه ؟! كلا ، بل هم أبغضوه بلا سبب منه . إنما السبب هو حقد قلوبهم ، وغيرتهم من تقواه وانتصاراته ، أو شهوتهم فى أن يغتصبوا سلطانه ، كما فعل أبشالوم ...

السربياء

هناك أشخاص لكي لا يجلبوا العثرة ، يقعون في الرياء .

يتظاهرون بالبر، لكي لا يعثر الناس من خطاياهم ...

وقد يتظاهرون بالصوم، حتى لا يعثر الناس، بينما هم غير صائمين. وهكذا يكونون قد وقعوا في خطيتين هما: عدم الصوم، والرياء.

ليس لكى يتفادى الإنسان العثرة، يتظاهر بالبر! بل الوضع السليم هو أن يسلك حسناً، و يكون باراً بالحقيقة، حتى لا يعثر الناس.



# أهمية الوداعية

من أبرز الآيات عن أهمية الوداعة قول السيد المسيح له المجد «تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت ١١: ٢٩). كل الكمالات موجودة فيه، ولكنه ركّز على الوداعة أولاً. وجعلها سبباً لراحة النفس.

والقديس بولس الرسول وضع الوداعة ضمن ثمار الروح (غل ٥: ٢٣).

و يقول القديس يعقوب الرسول «من هو حكيم وعالم بينكم، فليرِ أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة» (يع٣: ١٣).

**\*** \* \*

وحينما ذكر الرب التطويبات، جعل الوداعة فى أوائلها. فقال «طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض» (مته: ٥).

و يوجد تطويب كثير للوداعة فى سفر المزامير، إذ يقول «يسمع الودعاء فى الحق» (مز ٢٥). وعندما تكلم القديس بطرس الرسول عن زينة النساء، قال «زينة الوديع الهادىء الذى هو قدام الله كثير الثمن» ( ١ بط ٣: ٤).

إن كانت الوداعة بهذا المقدار، يقف أمامنا سؤال مهم:

ما هي الوداعة إذن؟ وما هي صفات الوديع؟

ماهى الوداعة ؟

الإنسان الوديع هو إنسان هادىء طيب، ومسالم، وبشوش ...

هو إنسان هادىء، لا يغضب ولا يثور، ولا ينفعل بسرعة. لا يحتد في كلامه، بل له الصوت المنخفض الخفيف ... هو بعيد عن النرفزة أعصابه هادئة ...

قيل عن السيد المسيح فى وداعته، إنه «لا يخاصم ولا يصيح، ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفىء» (مت ١٦: ١٩،) (أش ٤٢: ٢، ٣).

#### **\* \* \***

هدوء الوديع، هدوء من الداخل ومن الحارج. يملك السلام على قلبه فى الداخل، فلا يقلق ولا يضطرب. ومن الخارج هو مسالم لجميع الناس. لا يهاجم أحداً، ولا يجرح شعور أحد. هو بعيد عن العنف. حتى إذا هوجم، لا ينتقم لنفسه.

إنه لا يتدخل فى شئون الناس، ولا يقيم لنفسه رقيباً على أعمالهم، وبالتالى لا يدين أحداً. وإن تدخل فى إصلاح غيره، يكون ذلك فى هدوء، حسبما قال الرسول «أيها الأخوة، إن إنسيق إنسان فأخذ فى زلة، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظراً إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضاً » (غل ٢:١).

يصلحه بالإقناع بالهدوء، بالإتضاع ناظراً إلى نفسه لئلا يجرب هو أيضاً ...

#### \* \* \*

### الإنسان الوديع يحتمل الآخرين ، بطول الروح .

بطول بال. يضع أمامه قول الكتاب «الجواب اللين يصرف الغضب» (أم ١٥: ١). هو على صورة الله الذي يحتمل الخطاة، ويطيل أناته عليهم.

الإنسان الوديع بعيد عن التذمر سواء في علاقته مع الله أو الناس. بل على العكس يكون على الدوام بشوشاً مبتسماً.

#### **\* \* \***

### والوديع غالباً ما يكون خجولاً .

يتميز بشيء من الحياء. بل كما قال أحد الآباء «لا بملأ عينيه من وجه إنسان». لا يفحص ملامح الناس، ولا يغوص في أعماقهم، ليعرف ما في داخلهم. لا يحلل الناس ومشاعرهم. إنما نظراته بسيطة. هو إنسان حيىّ. لا يفارقه حياؤه.

\* \* \*

#### الوديع شخص سهل التعامل.

بسيط ، ليس عنده دهاء ولا مكر ولا خبث . واضح فى تعامله ، لا يبطن غير ما يظهر ، ولا يعقد الأمور . يتعامل فى وضوح ، بلا لف ولا دوران ، ولا يدبر خططاً . يمكنك أن تستريح إليه ، لأنه واضح ، صريح ، ومريح ...

\* \* \*

#### إنه رقيق ، لطيف ، حلو الطبع .

لذلك تجده محبوباً من الكل. لأنه إنسان طيب. حتى لو ظلمه البعض، تجد الكثيرين يدافعون عنه، و يقولون لمن ظلمه «ألم تجد سوى هذا الإنسان الطيب، لكى تظلمه ؟!» ... حتى الذى ظلمه، يأتى إليه بعد حين و يعتذر له ... والكل يدافع عنه، لأنه لا يؤذى أحداً. ولأجل محبة الناس للوداعة، يقول الرب «طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض» (مت ٥: ٥) هذا بالإضافة إلى السماء ... ونعمة الله باستمرار تكون عليه.

**\* \* \*** 

#### والإنسان الوديع ، إنسان « مهاود » .

يميل إلى إراحة الناس، وعدم العناد معهم. لا يكثر من الجدل والنقاش. والملاججة والتحقيق. إنما الخير الذى يستطيع أن يعمله، يعمله بهدوء وسرعة وبدون تأجيل، وبدون مناقشة. إنه لا يتشبث برأيه فى كل شيء، كما يفعل البعض. إنما يمرر الأمور مادامت لا تكسر وصية. ولذلك فإنه لا يتحزب، إنما يحب الكل...

### فقدالوداعة

الإنسان الوديع يحتفظ بوداعته باستمرار.

لا يفقد وداعته إن نال مركزاً كبيراً ، أو تمتع بسلطة . فمهما كان مركزه عالياً ،

تستمر وداعته كما هي. ولا يرتفع قلبه في أمر ونهي.

#### \* \* \*

والوديع أيضاً لا يفقد وداعته بسبب اصلاح الآخرين. فإن كان في وضع يسمح بهذا، لا يصلح الناس بالعنف أو بالشدة، أو بحدة الصوت أو حدة التصرف.

إنه لا يفقد وداعته أيضاً ، إن دافع عن الحق ... إنما يدافع عنه في هدوء ، دون أن يجرح شعور أحد ... كذلك إن تكلم بصراحة ، لا تكون صراحته جارحة . وإنما يعبر عما يريد قوله بأسلوب رقيق . . وفي هذه المناسبة نذكر أسلوب السيد المسيح مع المرأة السامرية . كشف لها كل شيء ، بغير أن يخدش حياءها ، أو يجرح شعورها (يو ٤) .

#### \* \* \*

والوديع الحقيقى لا يفقد وداعته بحجة الحزم أو الشجاعة ، أو بالفهم الحناطىء للقوة وللكرامة الشخصية .

#### \* \* \*

ولا يحتج أحد بفقد الوداعة بحجة أنه مولود بالطبع النارى. فموسى الأسود كان من هذا النوع، ولكنه اكتسب الوداعة بحياة التوبة، على الرغم من أنه بدأ حياته شديداً. ولكنه درب نفسه حتى تحول إلى إنسان طيب القلب جداً.

# السوداعة والشجاعة

البعض يخطىء فى فهم الوداعة، فيتصور الوديع كشخصية خاملة، بلا تأثير ولا فاعلية ويظن الوداعة رخاوة فى الطبع!!

كأن يتحول الوديع ـ بسبب طبيعته ـ إلى أضحوكة وسط الناس، يلهون به، و يدوسون على كرامته. أو أنه بسبب احتماله للآخرين وعدم تذمره، يصبح مهزأة. أو أيضاً بسبب عدم إدانته للناس، لا يفعل شيئاً متى رأى الشر مسيطراً على الخير! كلا، فليست هذه هي الوداعة.

إنما المفهوم الصحيح للوداعة، لا يمنع مطلقاً من أن ترتبط بالرجولة والنخوة والشجاعة والشهامة ...

فنحن نتحدث عن الوداعة بأسلوب الحقائق! ونقول إن الوديع هو إنسان طيب ومسالم ومهاود، ونتغافل أن يكون ذا شجاعة ونخوة وشهامة...

#### **\*** \* \*

وأيضاً هناك كلمة عميقة قيلت في سفر الجامعة، تنطبق على تصرف الوديع في مختلف المواقف والأحداث، وهي:

«لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السموات وقت ... للسكوت وقت وللتكلم وقت» (جا ٣٠: ١، ٧).

فمع أن الطيبة هي الطابع العام في حياة الوديع، إلا أنه للشجاعة في حياته وقت، وللشهامة وقت، ولكن في غير عنف.

#### أمثلة:

### \* السيد المسيح في وداعته وحزمه:

هذا المثل الأعلى الذى قيل عنه «لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته»، نراه حازماً قوياً فى تطهيره للهيكل، حينما طرد الباعة، وقال لهم «مكتوب بيتى بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» (مت ١٢: ١٢، ١٣).

وكان قوياً وحازماً أيضاً في توبيخه للكتبة والفريسيين» (مت ٢٣).

وكان حازماً في شرح شريعة السبت وفعل الخيرفيه ، على الرغم من كل المعارضة التي لاقاها ...

#### \* \* \*

## \* مثال موسى النبى المشهور بحلمه العجيب.

حتى أنه قيل عنه «وكان الرجل موسى حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد١٢: ٣). موسى هذا الذى نزل من الجبل ومعه لوحا الشريعة، ووجد الشعب يعبد عجلاً ذهبياً ويغنى ويرقص... لم يقف موقفاً سلبياً

باسم الحلم والوداعة ، بل حمى غضبه وطرح لوحى الشريعة من يديه وكسرهما . ثم أخذ العجل الذى صنعوه ، وأحرقه بالنار ، وطحنه حتى صار ناعماً ، وذرّاه على وجه الماء (خر٣٢: ١٩، ٢٠) وانتهر هرون رئيس الكهنة ، حتى اضطرب بين يديه .

\* \* \*

#### مثال آخر هو داود النبي .

هذا الذى قيل عنه فى المزمور «اذكر يارب داود وكل دعته» (مز١٣٢: ١). كان موقفه جريئاً وشجاعاً، لما رأى جليات يعير صفوف الله الحى، بينما كان كل الجيش واقفاً فى خوف أمام ذلك الجبار...

أما داود الوديع فقال من هو هذا الأغلف حتى يعير شعب الله ؟! وظل يكلم الناس بشأنه، ولم يهمه إستهزاء أخيه الأكبر به. وأخيراً قال لشاول الملك «لا يسقط قلب أحد بسببه ...» (١صم ١٧: ٣٢). وذهب وحاربه ولم يخف منه، بل قال له «أنت تأتى إلى بسيف و برمح و بترس ، وأنا آتى إليك باسم رب الجنود .... اليوم يحبسك الرب في يدى ...» (١صم ١٧: ٤٥، ٤٦).

هذا هو داود الشاب الهادىء الأشقر، صاحب المزمار والقيثار، وفي نفس الوقت صاحب الغيرة، ورجل الحرب جبار البأس...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

# \* مثال ثالث هو بولس الرسول .

إنه إنسان طيب هادىء، يقول لأهل كورنثوس فى توبيخه لهم «أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسى بولس الذى هو فى الحضرة ذليل بينكم، وأما فى الغيبة فمتجاسر عليكم ...» (٢كو١٠:١).

ويقول لشيوخ أفسس «متذكرين أنى ثلاث سنين ليلاً ونهاراً، لم افتر أن أنذر بدموع كل أحد» (أع ٢٠: ٣١). إنه رسول، من حقه أن ينذر، ولكنه بوداعة ينذر بدموع .

**\* \* \*** 

بولس هذا في الكرازة والتبشير، كان أسداً...

إنه حينما يتكلم عن البر والدينونة والتعفف أمام فيلكس الوالى ، يقول الكتاب «ارتعد فيلكس . وقال له إذهب الآن ، ومتى حصلت على ، وقت أستدعيك » (أع ٢٤: ٥٢) ولما وقف أمام اغريباس الملك ، قال له الملك «بقليل تقنعنى أن أصير مسيحياً » (أع ٢٦: ٢٨) .

#### \* \* \*

و بولس هذا الوديع ، لم يمتنع عن توبيخ القديس بطرس الرسول . وقال « لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل ، قلت لبطرس قدام الجميع : إن كنت وأنت يهودى تعيش أممياً لا يهودياً ، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا » (غل ٢: ١٤) .

# \* مثال رابع هو أليهو بن برخئيل :

كان الرابع بين أصدقاء أيوب. ومن وداعته ظل صامتاً بينما كان يتكلم أصحاب أيوب الثلاثة معه على مدى ٢٨ إصحاحاً. ولم يفتح أليهو فمه من فرط وداعته، لأنهم كانوا أكبر منه سناً...

وأخيراً لم يستطع أن يصبر هذا الوديع أكثر من هذا ، لما رأى أن الجميع قد أخطأوا. وفي ذلك يقول الكتاب «فحمى غضب اليهو بن برخئيل البوزى من عشيرة رام . على أيوب حمى غضبه ، لأنه حسب نفسه أبرّ من الله . وعلى أصحابه الثلاثة حمى غضبه ، لأنهم لم يجدوا كلاماً واستذنبوا وأيوب ... فقال لهم «أنا صغير في الأيام ، وأنتم شيوخ ، لأجل ذلك خِفت وخشيت أن أبدى لكم رأيي .. » (أى ٣٢: ٢- ٧) ثم بدأ رسائته في التوبيخ ...

حقاً لكل شيء تحت السموات وقت. لسكوت الوديع وقت، ولكلامه وقت. لطيبته وقت، ولحزمه وقت...

# ملاحظات

١ ـ هل تجد أحد أقربائك على وشك أن يتزوج مطلقة ، أو أية إنسانه لم تأخذ تصريحاً من الكنيسة ، أو زيجة بقرابة خاطئة لا يجوز فيها الزواج ... هى ترى كل هذا ،

وتسكت باسم الوداعة والهدوء، دون أن تحذر قريبك ليبعد عن الزيجة الخاطئة ؟

كلا، ليست هذه وداعة. إنما يجب أن تحذره من الموقف الحاطىء، وتشرح له فى هدوء خطأ موقفه... ولا تكون ضد الوداعة فى موقفك، لأنك وضحت الموقف دون أن تشتم أو تجرح أو تخطىء. إنما عبارة القديس يوحنا المعمدان على فمك «لا يحل لك أن تأخذ (هذه) زوجة لك...

#### \* \* \*

٢ - أو تجد أحد معارفك يريد أن يتزوج إمرأة زواجاً عرفياً، وتقف صامتاً باسم الوداعة؟! كلا. قل له إن هذا أمر خاطىء لا يباركه الله، يقودك إلى حياة خاطئة. وليس فى هذا شىء ضد الوداعة. إننا لا نقول لك أن تثور وتضج وتملأ الدنيا صياحاً بل أن تنذر فى هدوء...

#### \* \* \*

٣ - إن الله يحب الحق، ويحب أن يرى من يدافع عنه، بأسلوب لا يخطىء فيه. وفى ذلك يقول الرب فى سفر أرميا النبى «طوفوا فى شوارع أورشليم، وفتشوا فى ساحاتها، هل تجدون إنساناً أو يوجد عامل بالعدل، طالب الحق، فاصفح عنه» (أره: ١).

إذن الدفاع عن الحق فضيلة يطلبها الله ، إن سلكت فيها تسلك في الحق ولا يتنافى هذا مع الوداعة مادام الأسلوب سليماً .



# و مفهوم الحكق والعكدل

# هــوَالصِـدق

# أول مفهوم للحق أنه الصدق Truth :

وكثيراً ما كان السيد المسيح يبدأ كلامه بقوله « الحق أقول لكم » (مت ٥: ١٨) (مت ٨: ١٠) وأحياناً كان يكرر كلمة الحق، فيقول « الحق الحق أقول لكم » (يوه: ١٩: ٢٤، ٢٥) (يوه: ٩٨).

وفى المحاكم يقسم الشاهدقائلاً «أقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق» ... ذلك لأن هناك قاعدة هامة وهي:

« أنصاف الحقائق ليست كلها حقائق » .

# خطورة أنصاف الحقائق

أو كما يقال « أنصاف الحقائق ليست إنصافاً للحقائق » .

فقد تأتى إمرأة تشكو زوجها، وتشرح أنه ضربها أو اهانها... وتترك النصف الآخر من الحقيقة وهوإغاظتها. له بطريقة أثارته، فخرج عن وعيه أو فقد أعصابه، فضربها... وهكذا تذكر ما حدث لها كأنه تصرف من الزوج، وليس مجرد رد فعل لتصرفها.

أو يذكر إنسان أن الكنيسة قد عاقبته ، أو أن إدارة عمله قد فصلته ، دون أن يذكر

السبب الذي من أجله قد عُوقب أو فُصل.

المهم أن كلامه لا يعطى صورة حقيقية عما حدث .

\* \* \*

لذلك في القضايا يحدث تحقيق . والمقصود به الوصول إلى الحقيقة .

وتتكامل الحقيقة حينما يبحث الأمر من جميع جوانبه. ويسمع الرأى، والرأى الآخر. ويبحث السبب والنتيجة. وأيهما الفعل وأيهما رد الفعل ... أما الذى يسمع من جانب واحد، فلا تتضح له الصورة الحقيقية. ولهذا يلجأ المحقق إلى المواجهة، أى يقف كل جانب في مواجهة الآخر.

\* \* \*

# ف كل قضية تعرض عليك ، يمكنك أن تسأل : لماذا ؟

وعلى رأى المثل « إذا عرف السبب ، بطل العجب » . فإن قال لك شخص مثلاً « أب إعتراف منعنى أن أكلم فلاناً » ... فلا تقل فى نفسك عجباً ، هل أب الإعتراف يدعو إلى الخصام ؟! » ... ربما لوأدركت السبب ، لعرفت مثلاً أن هذا الشخص عثرة له وسبب خطيئة ، أو أنه كل مرة يلتقى به يحدثه عن أمور تتعب ضميره ، وتسبب له أفكاراً متعبة ... أو أن يثيره ويغضبه ، وخلاصة القول إنه ينطبق عليه القول «المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة » (١كوه١: ٣٣) : أو تنطبق عليه عبارة «اعزلوا الخبيث من وسطكم » (١كوه: ١٣) ، أو «طوبى للرجل الذى ... وفى طريق الخطاة لا يقف ، وفي مجلس المستهزئين لا يجلس » (مز١) .

\* \* \*

# أنصاف الحقائق التي ليست هي حقائق ، تنطبق أيضاً في اللاهوتيات:

مثال ذلك من يستخدم آية واحدة ، ويترك باقى الآيات المتعلقة بالموضوع . والتى بها يتكامل فهم العقيدة . كأن يتكلم إنسان على الإيمان وحده فيقول لك : مكتوب «آمن بالرب يسوع ، فتخلص أنت وأهل بيتك » (أع ١٦ : ١٣) . مثل هذا نقول له : ضع إلى جوارها قول الرب «مَنْ آمن واعتمد خلص» (مر١٦ : ١٦) . وأيضاً قول القديس بطرس الرسول لليهود الذين في يوم الخمسين «توبوا، وليعتمد كل واحد

منكم على إسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس» (أع ٢: ٣٨).

#### \* \* \*

# نعم ، إن قال لك أحد : مكتوب ، قل له « مكتوب أيضاً » .

فهكذا فعل السيد المسيح في التجربة على الجبل، مقدماً الطريقة المثلى للحوار، وللرد على الأفكار... وهكذا يكون الحق معناه الحقيقة كاملة. فإخفاء شيء منها، قد يعطى فهماً خاطئاً.

# حقوق الناس

# معنى الحق أيضاً هو حقوق الإنسان his rights :

ومن هنا جاء المثل « اعط لكل ذى حق حقه » . ومن هنا جاءت أيضاً عبارة «حقوق الإنسان human rights» وهكذا كانت وزارة العدل تسمى قديماً «وزارة الحقانية» . وكلية القانون تسمى «كلية الحقوق» . أى التى تدرس فيها القوانين الحناصة بحقوق الناس ، ما لهم وما عليهم .

هنا كلمة حق ليست بمعنى صدق. وليس عكسها الكذب أو شهادة الزور، وإنما عكسها هنا هو الظلم الذي تضيع فيه الحقوق.

#### \* \* \*

# ولعل من اشتقاقها هنا عبارة يستحق أو لا يستحق .

أى من حقه كذا ، أو ليس من حقه . وبنفس المعنى وبخ اللص اليمين على الصليب زميله اللص الآخر قائلاً : «أما نحن فبعدل جوزينا ، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا » (لو٣٣ : ٤١) .

ومن هنا أيضاً تأتى عبارة «يتناول باستحقاق من الأسرار المقدسة» أو يتناول بغير استحقاق (١كو٢١: ٢٧)، أى ليس من حقه أن يتناول، فمناولة الأسرار تأخذ حقها من التوبة ونقاوة القلب.

لعله بنفس المعنى قال الإبن الضال لأبيه «لست مستحقاً أن أدعى لك إبناً » (لو١٠: ٢١) (لو١٠: ٧٠) (لو١٠: ٧) (لو١٠: ٧).

# الحقضدالباطل

# معنى آخر للحق ، وهو أنه ضد الزيف أو ضد الباطل .

فالذهب الحقيقى غير الذهب الزائف. والزواج الحقيقى (أى الشرعى) عكس الزواج الباطل أى غير الشرعى، وهكذا يقال عن السيد المسيح إنه «النور الحقيقى» (يو١: ٩). وقيل عن يوحنا المعمدان «لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور» (يو١: ٨).

قال السيد المسيح عن نفسه «أنا هو نور العالم. من يتبعنى لا يسلك فى الظلمة » (يو ١٢). وقال لنا «أنتم نور العالم.» (مت ٥: ١٤). ولكنه هو النور الحقيقى ، لأنه نور فى ذاته . أما نحن ، فلسنا كذلك ، وإنما بنوره نعاين النور .

نور الشمس نور حقيقي. أما نور القمر فليس كذلك، بل هو مجرد إنعكاس نور الشمس عليه، و بدون نورها يصبح مظلماً.

**\* \* \*** 

# هنا كلمة حق أو حقيقي بمعنى True أو Genuine تدخل في أمور عديدة:

قد يقول شخص إنه إبن فى الإعتراف لكاهن معين، ولا يكون إبناً بالحقيقة لأنه لا يطيعه ولا يستشيره. وقد يقول شخص إنه قد تاب، ولا يكون تائباً بالحقيقة لأنه فى كل مرة يترك الخطية، يرجع إليها مرة أخرى. وقد يقول شخص إنه يصلى، وهو ليس مصلياً بالحقيقة. لأنه يكلم الرب بشفتيه، وقلبه مبتعد عنه بعيداً.

وقد يقول شخص إنه صائم، وليس هو صائم بالحقيقة، إنما هو مجرد إنسان نباتى، يتناول الأطعمة النباتية ويحرص أن تكون شهية. وليس له ضبط نفس أثناء الصوم، ولا ينطبق عليه قواعده الروحية.

\* \* \*

# هكذا بالنسبة إلى الله ، هو الإله الحقيقي وحده ( يو ١٧ : ٣ ) .

لأن كثيرين دعوا آلمه ، كمجرد نقب ، ولم يكونوا آلمة بالحقيقة . كما رود فى المزمور «الله قائم فى مجمع الله . فى وسط الآلهة يقضى » (مز ١٠ ٪ ١) . «ألم أقل أنكم آلهة ، و بنى العلى تدعون . ولكنكم مثل البشر تموتون ، وكأحد الرؤساء تسقطون » (مز ١٨ ٪ ٢ ، ٧ ) .

قال الرب لموسى «جعلتك إلهاً لفرعون» (خر٧: ١). ولكن بمعنى «سيد» وليس بمعنى خالق، أو كلى القدرة، أو موجود فى كل مكان. وقيل أيضاً أن آلهة الأمم شياطين [ أو أصنام] (مز٢٦: ٥). هنا الفرق بين الحق والزيف.

#### \* \* \*

# وبنفس الوضع تكلم بولس الرسول عن الأرامل:

فقال «ولا يثقل على الكنيسة، لكى تساعدهى اللواتي. هن بالحقيقة أرامل» (1تي ٥: ١٦).

#### \* \* \*

# وبنفس الوضع أيضاً يمكن التكلم عن المؤمن الحقيقي، وأبناء الله بالحقيقة .

كثيرون لهم إسم أبناء الله ، و يصلون قائلين « أبانا الذي في السموات » . ولكنهم ليسوا أبناء بالحقيقة ، ولا ينطبق عليهم قول القديس يوحنا الرسول « المولود من الله لا يخطىء ، والشرير لا يمسه . ولا يستطيع أن يخطىء ، لأنه مولود من الله » ( ١يو٣ : ٩ ) . (١يوه : ١٨ ) . ولا ينطبق أيضاً عليه قول الرسول عن الرب «إن علمتم أنه بار هو ، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه » ( ١يو٢ : ٢٩ ) .

كذلك من يقول إنه مؤمن، ولا يبرهن على إيمانه بأعماله. يقول القديس يعقوب عنه «هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت» (يع ٢: ٢٠).

#### \* \* \*

بل إن القديس بولس الرسول يقول عبارة خطيرة هي «جربوا أنفكسم هل أنتم في الإيمان. امتحنوا أنفسكم» (٢كو١٣: ٥). بل ما أضعب تلك العبارة التي قالها

الرب لملاك كنيسة ساردس:

# إن لك إسما أنك حي ، وأنت مبت » ( رؤ ٣ : ١ ) .

كلمة حى هنا ليست إسماً حقيقياً يستحقه ذلك الراعى . لأنه ليس حياً بالحقيقة ، إنما هو ميت روحياً .

**\* \* \*** 

إنما يبدأ الحق بالقيم التي يراعيها الإنسان في حياته .

كل ما يتمشى مع القيم الروحية السليمة هو حق. وكل ما يتفق والعقائد اللاهوتية السليمة هو حق وغير ذلك زائف وزائل.

# ضياع العـق

# والحق أيضاً ضد الرياء :

ذلك لأن الرياء ضد الحقيقة. لأن فيه زيفاً ، إذ أن الداخل عكس الظاهر من الخارج. ولهذا السبب و بخ السيد المسيح الكتبة والفريسيين المرائين ، لأنهم كانوا مثل القبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنه (مت ٢٣: ٢٧).

فالمرائى يتظاهر بما ليس فيه. يعطى صورة جميلة عن نفسه، وحقيقته غير ذلك تماماً.

\* \* \*

# النفاق أيضاً ضد الحق:

لأنه مديح باطل للغير، أو دفاع عنه. بينما الحقيقة غير ذلك. وما يعتقده وما يوجد في قلبه عكس ما يقوله بلسانه.

**\* \* \*** 

# ويضيع الحق أيضاً تحت ستار المجاهلة أو ( الحب ) .

أو تحت ستار الحب الزائف. وقد يدعى إنسان أنه صديق لشخص آخر، بينما يجره

معه إلى الهاوية، أو يشجعه على الخطأ، ويكون هذا التشجيع ضد الحق، يجعله يستمر فيما هو فيه من خطأ. وقد يدّعى أنه يحبه، بينما هو بهذا (الحب) الزائف يضيعه تماماً.

كالأم التى تظن أنها تحب إبنها، فتدلله تدليلاً يفسده. ولا يكون حبها له حباً حقيقياً له القيم الحقيقية للحب.

وقد يدّعى شاب أنه يحب فتاة، بينما تكون علاقته بها شهوة وليست حباً. وتحت ستار ما يسميه (حباً) يضيع أخلاقها وسمعتها ومستقبلها. ولا يمكن أن يكون ما بينهما حباً بالمعنى الحقيقى للحب، مادام قد خلا من القيم.

#### \* \* \*

وفى هذا المجال ، نذكر أيضاً من يدافعون دفاعاً باطلاً عن المخطئين، وينسون قول الكتاب:

# مبرىء المذنب، ومذنب البرىء، كلاهما مكرهة للرب (أم ١٧: ١٥).

لماذا ؟ لأن كليهما ضد الحق. وقد ينفر البعض من عبارة «مذنب البرىء» إذ يرى فيها ظلماً. ولكن ما أكثر ما يوجد مبرىء المذنب، ظاناً أن هذا لوناً من الإشفاق والرحمة ولكن هذا الإشفاق ضد الحق من جهة. ومن جهة أخرى لأنه ليس إشفاقاً حقيقياً. فالمشفق الحقيقي هو الذي يقود المذنب إلى التوبة، ومن شروط التوبة الإعتراف بالذنب، والإقلاع عنه. أما تبرئة المذنب فإنها تشعره بأنه لم يفعل خطأ، فيستمر فيما هو فيه، و يفقد الندم وإنسحاق القلب. و يكون من برأه قد أضر به ...

#### \* \* \*

# وقديبرىء إنسان شخصاً مذنباً، و يكون ذلك عن جهل.

و يكون هو أيضاً مكرهة للرب ، لأنه لم يبحث عن الحقيقة ، أو على الأقل فعل ما هو ضد الحقيقة ولو عن جهل ورعا فيما يكون مبرئاً لشخص مذنب ، يكون مذنباً لشخص آخر برىء ، يكون قد ظلمه بهذا وأساء إليه . وفى كل الحالات هو بعيد عن الحقى ، أو هو ظالم للحقيقة ... ونصيحتى لمثل هؤلاء:

# دافع عن الحق ، بدلاً من أن تدافع عن شخص .

\* \* \*

وقد يكون دفاعك عنه ضد الحق .

ولكى تدافع عن الحق، ينبغى أن تعرف الحق. وكثيرون ليست لهم هذه المعرفة. وقد يسيرون فى جو من الشائعات. وقد يتلقون المعلومات عن أشخاص هم أيضاً ليست لهم المعرفة الحقيقية.

وما أكثر ما نجد أشخاصاً يقول الواحد منهم «أنا أدافع عن الحق، بينما يكون ما يدافع عنه بعيداً عن الحق تماماً ...

\* \* \*

أو قد يوجد إنسان يدافع عن الحق، أو عما يظنه حقاً، بأسلوب بعيد عن الحق تماماً.

أو يتجاوز حقه فى الكلام، أو يقول كلاماً ليس من حقه أن يقوله، أو يلجأ إلى طرق التشهير والإدانة والإيذاء وجرح شعور الآخرين، أو نشر معلومات خاطئة. و يكون بذلك قد أساء إلى غيره إساءة كبيرة، ووقع فى أخطاء عديدة يدينه الله عليها.

\* \* \*

# و يبدو أنه يدافع عن ( الحق ) بطريقة غير قانونية !

ويمكن أن يسأله البعض «وهل من حقك أن تفعل هكذا؟!». و يكون الحق قد ضاع فى دفاعه عن (الحق)، أو عما يظنه أنه حقاً .

إذا أردتم أن تتمسكوا بالحق، ابعدوا عن الشائعات، ولا تصدقوا كل خبر يصل إليكم وتذكروا أن الذي ضد الحق، هو ضد الله نفسه. فلماذا ؟

لأن الله هو الحق . هو الحق المطلق .؛

# الحق هوالله

قال السيد المسيح له المجد «تعرفون الحق، والحق يحرركم» (يو٨: ٣٢). وقال

أيضاً «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو١٤: ٦). فالذي يبعد عن الحق، إنما يبعد عن الله. وهنا الخطورة.

والإنسان الحقانى هو إنسان عادل . وإنسان له قيم فى الحياة يسير بموجبها . والإنسان الحقانى فيه روح الله ، لأنه روح الحق (يو١٤: ١٧) (يو١٥: ٢٦) . إذن البعيد عن الحق، ينفصل عن الله .

كذلك الإنسان الحقاني لا يكيل بكيلين: لمحبيه بكيل، ولغيرهم بكيل آخر. ويكون في ذلك قد إنفصل أيضاً عن الحق.

لما انفصل الشيطان عن عشرة الله، قال عنه الرب «إنه كذاب وأب لكل كذاب» (يو٨: ٤٤). وقال عنه «ذاك كان قتالاً للناس منذ البدء، ولم يثبت فى الحق، وليس فيه الحق» (يو٨: ٤٤).

# انظروا أية عقوبة عوقب بها حنانيا وسفيرا لأنهما لم يقولا الحق .

وقال القديس بطرس لحنانيا «أنت لم تكذب على الناس، بل على الله» (أع ٥: ٤) .

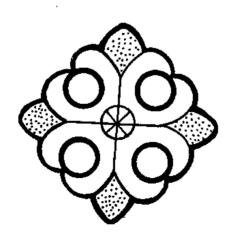

# مفهوم المعرفة

لقد أعطانا الرب عقلاً يمكنه أن يعرف :

ولكنه أراد لنا أن نعرف ما يفيدنا و ينفعنا .

وأيضاً ما يفيد و ينفع الآخرين ، أفراداً كانوا أو جماعات .

غير أن المشكلة التى قابلت الإنسان منذ البدء، هى أنه أراد أن يعرف وحسب، ولوأن يعرف الشر... كان الإنسان الأول يعرف الخير فقط. ولكنه أكل من شجرة معرفة الخير والشر... فصار يعرف الشر أيضاً. وبهذا أضر نفسه.

\* \* \*

تأكد من سلامة كل معرفة تصل إليك.

وتأكد من فائدتها قبل أن تقبلها .

واعرف أن المعرفة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لمنفعتك. اختر إذن هذا اللون من المعرفة النافعة.

# أمنواع مسن المعشرهنة

هناك معرفة حسّية تأتى عن طريق الحواس، يعرفها الناس بالنظر، أو باللمس، أو بالسّم، أو بالسمع.

وهناك معرفة تأتى عن طريق العقل، يعرفها بالدراسة أو الإستنتاج.

 $\star\star\star$ 

وهناك معرفة هي نوع من الكشف الإلهي أو الإعلان الإلهي :

يكشف بها الرب لقديسيه ما يريد لهم أن يعرفوه. وذلك بواسطة الروح القدس

الذى قيل عنه فى سفر أشعياء النبى «روح الحكمة والفهم ... روح المعرفة » (أش ١١: ٢). وهى التى كان يطلبها المرتل فى صلواته قائلاً «عرفنى طرقك، فهمنى سبلك ».

\* \* \*

إنها أعظم معرفة ، هذه التى نقول عنها فى القداس الغريغورى «أعطيتنى علم معرفتك» هذه أيضاً التى قال عنها السيد المسيح فى مناجاته للآب «هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ...» (يو١٧: ٣). وقال أيضاً «أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك ، أما أنا فقد عرفتك ...» (يو١٧: ٢٥). وقال عن تلاميذه فى منحه لهم لهذه المعرفة الإلهية «عرفتهم إسمك وسأعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به ، وأكون أنا فيهم » (يو١٧: ٢٦).

# إذن هي المعرفة التي تقود إلى محبة الله، وإلى سكناه فينا.

 $\star\star\star$ 

العالم شغوف أن يبحث عن المعرفة التي تعطيه فكرة عن القمر والكواكب ، بسفن الفضاء التي تكلفه أموالاً طائلة جداً ... ولكن ليس بنفس الشوق إطلاقاً إلى معرفة الله ... إنه يسعد جداً أن أحضر بعض حجارة من القمر، أو بعض صور، لأنها تعطيه بعض المعرفة عن الطبيعة التي من خلق الله، دون أن يسعد بمعرفة الله ذاته ...

ونفس الكلام يقال عن كثير من الإكتشافات التي يقوم بها الإنسان ...

\* \* \*

# وهناك معرفة تأنى من الآخرين .

عن طريق الكتب، أو الصحف، أو الأفلام، أو وسائل الإعلام المتعددة ... ومعرفة تأتى عن طريق الأصدقاء أو الزملاء .

\* \* \*

## وهناك معرفة تأتى عن طريق الشيطان.

إما يلقيها إلى أذهان الناس، كما فعل مع حواء. وقد يلقى الشيطان معرفة ما عن طريق فكر أو حلم أو بواسطة أحد جنوده... وقد تكون معرفة كاذبة. أو قد تكون صحيحة ، ولكنه لم يستغلها من أجل غرض سيء ...

\* \* \*

وربما يسعى الإنسان بنفسه ليحصل على معرفة من الشيطان عن طريق السحر، أو استشارة الموتى أو الأرواح، أو بطرق عديدة ... هذا الذى نهى عنه الوحى الإلهى بقوله «لا يكن فيك من ... يعرف عرافة، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يسأل جاناً أو تابعة، ولا من يستشير الموتى. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب .. » (تش ١٨ : ١٠ ، ١١).

\* \* \*

ومن أمثلة من وقعوا فى هذا الأمر شاول الملك، حينما طلب المعرفة عن طريق صاحبة جان كانت عرافة فى عين دور ( ١صم ٢٨ : ٧ ).

ومن أمثلة هؤلاء أيضاً: من يلجأون إلى المنجمين، وإلى قارئى الكف والفنجان، وإلى ضاربى الرمل، وإلى إستشارة الأرواح عن طريق التنويم المغناطيسى أو البندول، وما أشبه ... من الأمور التى وصفها الرب بأنها رجس الأمم (تث١٨): ٩، (١٢).

\* \* \*

ما الذى تعرفه من يقينية هذه الأخبار، أو مدى استخدامها للضلالة ؟! ... اعرف جيداً أن الشيطان إن أعطاك معرفة ما، لا يعطيها لك مجاناً، أو بدون مقابل. ولا يعطيها بدون هدف شيطانى يريد الوصول إليه للإضراربك، أو لجعلك تحت سلطانه أو تحت إرشاده ...

\* \* \*

نوع آخر من المعرفة هو أن تعرف نفسك .

هذه الحكمة التي دعا إليها سقراط الفيلسوف : «اعرف نفسك » .

وما أعظم الفوائد التي تحصل عليها من معرفة النفس. تعرف أنك تراب ورماد، لكي تتضع. وتعرف خطاياك لكي تندم وتتوب وتنسحق نفسك. وتعرف طبيعتك وحروبك، لكي تنجو منها. بل تعرف مواهبك، لكي تستخدمها لتمجيد الله.

# معرفة أخرى هي أن تعرف كتاب الله ووصاياه .

كما قال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس «وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان..» (٢تي ٣: ١٥)...

هذا الكتاب الذى هو «نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذى فى البر» (٢تى٣: ١٦). وهو الذى بمعرفته تعرف طريق الرب، وتعرف كيف سار فيه القديسون.

#### $\star$ $\star$ $\star$

# وبهذه المعرفة تدخل إلى الحكمة والتمييز.

وتعرف ما هو الجير لك، وتميز طريق الله وضلالة الشياطين وحيلهم. بل إن عرفت هذا «تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً » (١٦ ٤ ٤ : ١٦ ).

وبهذه المعرفة تميز بين الأرواح. كما قال القديس يوحنا الرسول «لاتصدقواكل روح. بل امتحنوا الأرواح هل هى من الله. لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم» (١يو٤: ١).

#### \* \* \*

# أيضاً أعرف غيرك ، لكى تعرف كيف تتعامل معه .

وهذا كما ينطبق فى محيط الصداقة، وفى محيط العمل والحياة الإجتماعية، ينطبق أيضاً فى محيط الأسرة. حيث يعرف كل من الزوجين طبيعة شريكه فى الحياة وكيفية التعامل معه. بل و يعرف نفسية الطفل وكيف يعامله. وفى الحياة الإجتماعية يعرف نفسية المعاقر، ونفسية المراهق، وكيف يتعامل مع كل هؤلاء...

#### \* \* \*

# اعرف الله . واعرف أنه يراك حيثما كنت .

و يعرف أفكارك ونياتك وشهواتك وخطاياك، لكى يدركك الحنجل من كل فكر شرير ومن كل شهوة بطالة. بل ضع أمامك العبارة التى كررها الرب فى كل رسائله إلى ملائكة الكنائس السبع التى فى آسيا: «أنا عارف أعمالك» (رو٢، ٣). و بهذه المعرفة تدخل إلى قلبك مخافة الله ...

اهتم بمعرفة الحق . وإن عرفته انبعه .

وما أجمل قول داود النبى فى المزمور الكبير «اكشف عن عينى، لئلا تعاينا الأباطيل» (مز١١٩).

وحاول أن تعرف أيضاً احتياجات الناس، لكى تدبرها لهم.

وأن تعرف طريق الخلاص ، لكي تمشى فيه ، وتقود الناس إليه .

\* \* \*

واحترس من المعارف التي فوق مستواك .

التى قال عنها أيوب النبى «قد نطقت بما لم أفهم. بعجائب فوقى لم أعرفها» (أى ٤٢: ٣) ... فكثير من الناس يبحثون فى الإلهيات فوق مستواهم فيضلون ... وكثيرون يبحثون فى أمور خاصة بعالم الأرواح فتضل أفكارهم ... أما أنت فتواضع ...

وابحث عن الأمور التي توصلك إلى خلاص نفسك

# المعترفة الضارة

هناك معرفة ضارة جداً ، مثل التي وقع فيها أبونا آدم وأمنا حواء . وكانت النتيجة أنهما فقدا البراءة والبساطة التي كانت لهما . وعاشا في ثنائية الخير والشر ، الحق والباطل ، الحرام والحلال ... هذه الثنائية التي عاش فيها أولادهما إلى يومنا الحاضر .

ولذلك ما أصدق قول الحكيم في سفر الجامعة :

الذي يزداد علماً ، يزداد غماً ( جا ١ : ١٨ ) .

\* \* \*

و يقصد طبعاً معرفة الإنسان بأمور تضره، ليست من صالحه. ويجمع فى فكره أشياء تؤذيه. وللأسف يدعى أن معرفة تلك الأمور الضارة لوناً من الثقافة العامة!!

لذلك قال أحد الآباء الروحيين كلمة لطيفة جداً وهي :

أحياناً نجهد أنفسنا في معرفة أمور، لسنا نلام في يوم الدين على جهلنا إياها .

فإن كنا لا نلام على معرفة هذه الأمور، فكم وكم يحاسبنا الله على معرفة الأمور التي تضرنا، ونتائجها السيئة علينا.

\* \* \*

ضع في ذهنك مدى نتائج تلك المعرفة الضارة .

ما يدخل فى ذهنك من معارف، يؤثر على حواسك ومشاعرك، وقد يؤثر على علاقتك بالآخرين. بل بالأكثر من هذا يُخزن فى عقلك الباطن ...

ثم يخرج من عقلك الباطن ، على هيئة ظنون أو أفكار أو أحلام ... وإذا بهذه المعرفة التى أخذتها قد امتدت فى داخلك وخارجك إلى نطاق واسع ، وقد لا تستطيع أن تحد إنتشارها ومدى أضرارها ...

علينا إذن أن نستخدم قدرة عقلنا في المعرفة ، في ما ينفعنا و ينفع غيرنا .

\* \* \*

كم من أناس بكوا بدموع بسبب معارف خزنوها في أذهانهم .

وقالوا يا ليتنا ما كنا عرفنا ، سواء بالقراءة أو الحواس ...

ويحتارون كيف يمكنهم إخراج ما فى ذهنهم من معلومات رسخت فيه ... مثلهم فى ذلك مثل الذين وقعوا فى إدمان نوع من المخدرات Drugs، وأصبحوا عاجزين عن الخروج من سيطرة ما قد أدمنوا عليه ...

**\*** \* \*

هناك ألوان من المعرفة تغير نظرة الإنسان إلى كثير من الأمور، وتغير نظرتهم أيضاً إلى بعض الناس.

أمنا حواء: بعد أن أخذت من الحية معرفة ضارة خدّاعة، تغيرت نظرة حواء إلى شجرة معرفة الخير والشر، التي كانت في وسط الجنة، وربما كانت تراها كل يوم...

بعد ما دخل ذهن حواء من معرفة «رأت أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر» (تك٣: ٦). وبعد أن تغيرت نظرتها هذه إلى الشجرة، دخلت شهوة الأكل منها إلى قلبها «فأخذت من ثمرها، وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل».

مثال آخر للمعرفة الضارة وهو الشك. وكما قال أحد العلماء:

سهل أن يدخل الشك إلى عقل إنسان.

ولكن ما أصعب خروج هذا الشك من عقله .

فإن أملت أذنك لمن يلقى فى قلبك شكاً من جهة إنسان باثباتات معينة قد تكون زائفة ... أو إن سمحت لنفسك أن تقرأ قراءات خطرة تشككك فى الإيمان أو فى الكتاب ... قد تبذل جهداً كبيراً للخروج من هذا الشك ... وقد يبقى معك فترة طويلة، إلى أن تفتقدك النعمة ، فتريحك منه ...

#### \* \* \*

# لذلك يلزم أن يدقق كل إنسان في اختيار مصادر معرفته .

احتفظ بنقاوة فكرك، ولا تلوثه بمعرفة ضارة. وينبغى أن تدقق كثيراً فى كل ما نقرأه، وكل ما تسمعه، وكل ما تراه. وتدقق أيضاً فى اختيار الأصدقاء الذين يصبون معلومات فى أذنيك، أو ينقلون خبرة أمور ضارة، أو أخباراً ضارة، أو أفكاراً متعبة ... ولا تسمح لكل تلك المعرفة أن تثبت فى ذهنك، إلا بعد أن تتحقق منها تماماً، وتعرف الحق فيها من الباطل والزيف ...

#### \* \* \*

# ولا تظن أن الأفكار عواقر، بل ما أكثر ما تلد أفكاراً أخرى كثيرة.

بل ربما كلمة واحدة تصل إلى ذهنك ، فتلد حكاية أو حكايات .

وأعرف أن الوقاية من الفكر، خير بكثير من قبوله ثم محاولة التخلص منه ...

#### \* \* \*

# واحترس جداً من نقل المعرفة والأفكار ...

ربما تصل إليك معرفة تضرك. وتنقلها أنت بدورك إلى غيرك فتضره. ثم بعد أن تقاسى من تلك المعرفة، تحاول أن تتخلص منها. وربما تتخلص بنعمة من الرب. ولكن ما نقلته إلى الغير لايزال ثابتاً فيه، تضره معرفته ... وتكون أنت مداناً عن ضرر غيرك، لأنك كنت السبب فيه. وحينئذ لا تتعبك خطيئتك في معرفتك، بل تتعبك خطيئتك في نقل تلك المعرفة الصارة إلى غيرك.

إنه ماضيك الذي يطاردك: المعرفة الضارة التي نشرتها.

سواء نقلتها بالكلام ، أو بالكتابة ، أو بطرق حسية كثيرة ...

ومن ذلك فإن الذين يقعون فى التشهير بالغير، الذين ينقلون أخباراً سيئة عن أخطاء الغير، أو ما يظنونها أخطاء، أو ما يخترعونها ... ويل لهم إذا استيقظت ضمائرهم، وبدأت تلومهم على ما كانوا يقولونه من قبل.

و يدخل فى هذا النطاق الذين يطلقون الشائعات أو ينشرونها، سواء بقصد الإيذاء، أو لمجرد التسلية الخاطئة بالتحدث عن أسرار الآخرين، التى يلذ لهم الحديث عنها: إما كما هى، أو بإضافة استنتاجات من خيالهم...

# معترفة التافهات

إن عقلك مثل كومبيوتر، له طاقة معينة في جمع المعلومات.

فلا تشغل جزءاً كبيراً فيه بأمور تافهة ، تعطله عن تسجيل ما ينفعه ...

وهكذا لا تخزن فيه إلا ما تحتاج إليه وما يلزمك فى حياتك بحيث تخرج منه تلك المعرفة فى الوقت المناسب، لهدف نافع ... واعلم أن ما تخزنه فى عقلك لابد سيخرج منه أردت أو لم ترد ... وربا معلومات قد خزنتها فى عقلك الباطن منذ سنوات، تجدها تخرج من ذاكرتك فى موعد لا تتوقعه، أو فى مناسبة ما كنت تدريها.

# البعض يستخدم عقله في جمع معارف فانية وباطلة.

قد لا تكون فى حد ذاتها خطية ، ولكنها أمور تافهة تشغل عقله ، وتعطل هذا العقل عن الإنشغال بالروحيات والإلهيات ، أى أنها تعطل العمل الإيجابى فى بناء حياتهم الروحية ، وفى تعطيل ذهنهم عن التأمل النافع .

# وقد ينقلون هذه المعرفة التافهة إلى الآخرين .

فى أحاديثهم التي تشغل آذان الناس وأذهانهم، وبالتالى تشغل أفكارهم أيضاً، دون أية فائدة من ذلك كله إلا ضياع الوقت الذي يمكن استخدامه فيما ينفع.

يا ليت عقلك لا تشغله إلا المعرفة التي تبنيه، وتكون سبباً في تقوية شخصيته، والسمو بإنسانيته ونموه الروحي... وفي نفع الإنسانية أو المجتمع الذي تعيش فيه...

# فهركت لالكتاب

| صة  | ت× | 44 | _ | •   |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |      |     |      |
|-----|----|----|---|-----|---|----|---|-----|----|-----|------------|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|----|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-----|------|
| ٥   |    |    |   | ٠.  |   |    |   |     |    |     | ٠.         |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     | . , | ٠. | • |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | ٠.  |             | بة   | نده | المق |
| ٧   |    |    |   |     |   |    |   |     | ٠. |     |            | •   |   |     |   |     |   |    |   | • • |   | •   |   |     |     |    |   |     |    |     | ٠.  |     |     |     | . 1 | وة  | ٔلة | ۽ ا | <b>بر</b> و | مفإ  | _   | ١    |
| ٧   |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     | ٠.         |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   | • • |    | لله | 1   | ت   | لفا | ص   | ن   | , a | ية  | صد  | وة د        | لقو  | I   |      |
| ٨   |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     | وة  | لقر | ر ا | ادر         | بص   |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |      |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     | •   | -   |             |      |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     | _   |     |             |      |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    | ••  |     |     |     |     |     | •   |     |     |             | -    |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    | • • |     |     |     |     |     |     |     |     |             | •    |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    | ••  |     |     |     |     |     |     |     |     |             | _    |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |      |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    | • • |     |     |     | 1-4 | •   |     |     |     |             |      |     | J    |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    | ••  |     |     |     |     |     |     |     |     |             |      |     |      |
|     |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    | ••  |     |     |     |     |     |     |     |     | •           |      |     | ٣    |
| **  |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | •           | -    |     |      |
| 4 8 |    |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |      |     |      |
| ۲-  | ١  |    | • |     | • |    |   |     |    | • • |            | •   |   |     |   | • • |   | ٠. | • | ٠.  |   |     | • | ٠.  | •   | ٠. | • | ٠.  | •  | ح   | رو  | وال | ر   | ر   | لنف |     | ین  | ، ب | ب           | لته  | l   |      |
| ۲۱  | /  | •  | • | ٠.  | • | ٠. |   |     |    |     |            |     | • |     | • | ٠.  |   |    |   |     | • |     | • | ٠.  |     | ٠, | • |     |    |     | • • |     | ٠.  |     | لی  | ÷   | لد  | 1.  | ۰           | لته  | İ   |      |
| ۲/  | •  |    | • |     |   | ٠. |   | ٠.  |    |     |            |     | • | ٠.  | • | ٠.  |   |    |   |     |   |     | • |     |     |    | • | ٠.  |    | ٠.  |     |     |     |     |     | ىر  | ••• | اله | ā           | راح  | 1   |      |
| Y 9 | 1  |    |   |     | • |    |   | ٠,  |    |     | , <b>,</b> | • • |   |     | • |     | • |    | • |     |   |     |   | ٠.  | ٠   |    | • |     | ٠. |     |     | ٠.  | ٠.  |     | • • |     | ټه  | لدم | الخ         | ن    | }   |      |
| ٣   | ٠  |    |   | • • |   |    | • | • • |    | • ( | • •        | •   |   | • • |   |     |   |    | • |     | • | • • |   | • • |     | ٠. | • | ٠.  |    | ••  | ••  |     |     | 7   | و   | لہ  | الد | ۱ ( | <b>بر</b>   | مفر  | -   | £    |
| ۳,  | •  |    |   |     | • |    |   | ٠.  |    | • • |            |     |   |     |   |     |   |    |   |     |   |     | • |     | •   |    |   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 7   | . مو        | لط   | )   |      |
| ۳۱  | ١  |    |   |     |   |    |   |     |    |     |            |     |   | ٠.  |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     |    | • |     | ٠. |     |     | ٠.  |     | ۽ ء | طی  | نا. | LI  | 7   | ٠٠          | الط  | j   |      |
| ٣٤  | ί  |    |   |     |   |    | • | ٠.  |    |     |            |     |   | ٠,  |   |     |   |    |   |     |   |     |   |     |     | ٠. | • |     |    |     | ٠.  | ٠.  | ٠   | سر  | نوء | ال  | ن   | ب   | ۔<br>رق     | الفر | }   |      |

|    | ، ـ مفهوم الخطية               | • |
|----|--------------------------------|---|
| ٣٨ | الخطية ضد الله                 |   |
| ٤٣ | الخطية من جهة الإنسان          |   |
| ٤٦ | و مفهوم الحب والصداقةو         | ٦ |
| ٤٦ | الحب أُولاً لله                |   |
|    | أنواع من المحبة                |   |
| ٥. | الصداقة                        |   |
| ۱٥ | المحبة الحناطئة                |   |
| ٥٥ | المحبة العملية                 |   |
| ٥٦ | العلاقة مع الله                |   |
| ٥٨ | ٠ ـ مفهوم العثرة٠٠٠            | ٧ |
| ۸۰ | ما هي العثرة                   |   |
| ٥٩ | معرفة الخطية                   |   |
| ٦٠ | تسهيل الخطية                   |   |
| 11 | مذاقة الخطية ، وإسم آخر للخطية |   |
| 11 | أنواع من العثرات               |   |
| ٦٢ | القدوة السيئة                  |   |
| ٦٣ | الثقافة والإعلام               |   |
| ٦٤ | الكبير والصغير                 |   |
| 77 | الضمير                         |   |
|    | الرياء                         |   |
| 79 | ـ مفهوم الوداعة                | ٨ |
| 79 | أهمية الوداعة ـ ما هي الوداعة  |   |
| ٧١ | فقد الوداعة                    |   |
| ٧٢ | الوداعة والشجاعة               |   |
| ٧٥ | ملاحظات                        |   |

| ٧٧ |   | • | • | • |   | • | •   |     |   |   |   | • | • | • |     |   | • | • | •   |       | • | • • | <br>• |   | • • |       | • • | <br>• |   | •   |    | • | • | Ĺ  | J. | ما | إل | و  | L  | لحق | Ļ١       | 1   | وه  | 4       | مأ  | - | ٩ |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-------|---|-----|-------|---|-----|-------|-----|-------|---|-----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----------|-----|-----|---------|-----|---|---|
| ٧٧ | • |   |   |   |   | • |     |     |   |   | • |   |   | • |     |   |   |   |     |       |   |     |       | • |     |       |     |       |   | • • |    | • |   |    |    |    |    |    | •  | ,   | <u>ة</u> | با  | له  | ر ا     | A   |   |   |
| ٧٧ | • |   | • |   |   | • | • • |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |       |   | ٠.  |       |   |     |       | . , |       |   |     |    |   | ( | ئۆ | قا | Ł  | Į. | _  | و. | يبا | ند       | 1   | ررة | طو      | خو  |   |   |
| ٧٩ | • | • | • |   |   | • |     |     |   |   |   |   | • |   |     | • |   | • |     |       |   |     |       |   |     |       | •   |       |   | •   |    | • |   | ٠. |    | ٠. |    |    | Ļ  | اسر | لنا      | I   | ق   | قو      | -   |   |   |
| ۸٠ | • | • |   |   | • |   |     |     |   |   |   |   | • |   |     | • |   |   |     |       |   |     |       | • |     |       |     |       |   |     |    | • | • |    |    |    | ل  | ط  | با | IJ  | ٤        | ض   | ,   | كعق     | LI  |   |   |
| ۸۲ |   | • |   |   |   | • |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |       |   |     |       |   |     |       |     |       |   | -   |    | • |   |    |    | ٠. |    | ٠. |    | ن   | لحز      | -1  | ع   | بيا     | خ   |   |   |
| ٨٤ |   | • | • |   |   | • | •   |     |   |   | • |   |   | • |     |   |   |   |     |       |   | ٠.  |       |   |     |       | •   |       |   |     |    | • | • | ٠. |    |    |    |    |    | نله | ١        | ae  | , , | -<br>ىق | Ļ١  |   |   |
| ۸٦ |   | • | • | • | • |   | •   | • • |   | • | • | • | • | • | • • |   | • | • | •   | <br>• |   | • • | <br>• | • | •   | <br>• | •   | <br>• |   |     |    |   | • |    |    |    | ä  | وف | ,, | Ļį  | í        | ود  | ٠   | مة      | -   | ١ | • |
| ۸٦ |   | • | • |   |   | • | •   |     | • |   | • | • | • |   |     |   |   | • |     |       |   |     |       | • |     |       | •   |       | • |     |    | • |   |    |    |    | ;  | فة | ,  | Į,  |          | موز | ٠ { | واء     | أنر |   |   |
| ٩. | • | • |   |   | • | • | -   |     |   |   | • |   |   |   |     |   |   |   |     |       | - |     |       |   | ٠.  | <br>• | -   |       |   |     |    | • | • |    |    |    |    |    | رة | لہ  | لخ       | 11  | فة  | •       | ЦÌ  |   |   |
| ۹٣ |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | . , |       |   |     |       |   |     |       |     |       |   |     | ., |   |   |    |    |    |    | ت  | إر | نه  | با       | ١Ļ  | ā   | ىرف     | ••  |   |   |







يسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين

في هذا الكتاب نقم الله والتسباب

بوجه خاص عشرة مفاهيم هي :

- ٠ مفهوم القوة .
- ٢ مفهوم الحررة -
- ٣ مفهوم الراحة والتعب.
  - ٤ مفهوم الطموح .
    - ه منهوم الخطية .
- ٦ منهوم العب والصداقة .
  - ٧ مفهوم العثرة .
  - ٨ مفهوم الوداعة ،
  - ٩ مفهرم الحق والعدل .
    - ١٠ مفهوم المعرفة .

وذلك حتى لا بشوء العقل وسط مسجاب اليمن داخلها محتوى سليم. وإنما يعرف الفهم السليم لكل هذه الأمور .

وليعطنا الرب فهمأ، من روحه القرس .

البابا شنوده الثالث





